







إلى التي جم شَيْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامٌ عَلَى قَالِوالتَّفْيِهِ فَهِومُ سُلَّكُ مُكِنَّ للمد يندرب العالمين وحده لا شبك لم وصلى مدعلى بيرناعجيد سب الطلمامية غيرما ومن في التحيد فقي كادب وكإخر فالن ماذكرت فى النوجيد فعِي وضَّوعُ مُعَنَّدُهُ وكَلْحِدِيتُ لَا بِالْفِكَابُ عَصِنةِ اعتقادِ الإمامية فالالنَّيخُ أَبُرُجعنِ عَيْدُبُ عَلَى بِ عَ الله ففي باطرة ان وجدة كت علماً بنا فيورد لين والإخبار التي المبني وسي بابريه الغقيه المنف لهذا الكناب بَوَّ مُهِاللِّمَالُ تِنْبِيهًا لَيْدَ تَعَالَى خِلْقِهِ فَعَا بِيُّهُمَّا يُحْمَلُ لَهُ ان اعِنْماد ناخ النوَّحيد أن اللهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله الله الله علىما في المتران نظاير ها لان في المتران كل نع الكل الموجعة ق رهِمُ الْمِرَامُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ وَالْمُرْمُ الْمُرْمُ وَالْمُ مِنْ الْمُرْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَفَيْ اللَّهُ وَفَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَفَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَفَيْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا قادراغياً لايضغ بي مراجية والمصرة والعن على خط المنطقة المرادة والمعان والمرافظة والمسلمان والمحان والمرافظة والمالية و النتآن بَدِمُ بَكِنَعُ عَسَاقِ بِدُعُونَ الحاليَّةِ وَالسَّانُ وَجُدْ المَّهِمِ وسنديِّيهِ وفي العَرَان الله المنسَى احْسَرْتَاعلى الطِّتُ في جنالله الالمرادة والما والما المرادة والقل والما والمرادة والما والمرادة والما والمرادة والما والمرادة والجب الطَّاعة وفي الموَّان ونَعَرُقُ وُوجي وهي بيح عَمَا وَ أَجعل الله وَ اللَّهِ الطَّاعة وفي الم منهلغ ادم وعبي واغافال دوحيكافال يني وعبدى وجننى وَنَادِي مُمَانِي وَا رَضِي فِي الْفَرَانِ بِلِبِدَاهِ مِسِوطِنَانَ يَعِنَى فِي الدِّنِيا فِي وَفِي وفنة المخرة وفي الترآن والسمار بنينا هاباً يدو الم بدالمقة ومنه ويري

عليكم ملائكته والملوة مذالله رحة ومن الملاكمة تزكية ومن الناس دعاء في المتران وَمكر والمركز الله والله والماكرين وفي النزان بخادعون الله وجه خادعة وفي الزان أللة يستنهن لهرم وفالتران سخ المديره مرف النزان سوالته فنبي ه ومعنى ذكا كلَّهُ انَّهُ جَلَوعَتَ يُجَا زِيهِم جِنْ اللَّهُ عِجْلَا الْخَادِعَةِ وَجِزَارَ المرسَمَ الرَّا وجزارالنبان وهوان ينسبهم انسهمكا فلعز وجراوا تكوداكا المتين سوالله فالسبع النسع لائة عند حراف المستعمل المرادة يادة ولاستهن ولاستخر ولاينك فعلى الله عن ذلاعل البيرا الماملة المرعني الماملة الماكرة الماكرة الماليم المالية المرادة المراكمة ال ذاتيه فأغان بدبكر صنة سنها نفضرتها عنه عن مجرون والم بال الله عنه وجَل سبعًا بعبرًا على احبكما فادل عن في جبًا إلله ما واحدًا تدبيًاوهن صناتُ ذاتِه ولانتول إنهِ عزَه جَل لم يُولُ خِلاتًا

تعلم تعلى فالحكي عبدنادا وددى الابد بعنى دى النوَّة و فالعلن ماستكاد نبعد لما خلت بيدي مندري مقدة فالعوان و المادض جبعًا بَضَنَهُ يَعُمُ النِّيامة بعنى بِلَهُ لا بملكم المعهُ أحدُو غالغوله كالمتمات بطييات بمبنديعي بندرت وفي الغوان وجاء ديك والملكصفاصفا جني وجاءامن بكل في النوان كلااف مر عن إلى مربية لمحويوت بني فاب ديم مربين أذاب ريم م وفالنزان هل يظرون الأان كانده مرامة فظللين الغام ولللاكثة و معناه هليظون ترانيا بنه أعد بالملاكد فظر فالفام م في و النوان وجوه برميد ناضية الى بعياناظع بنى سُرِقَة تُنظَّرُ فابد بعياد فالعزان ومز بجلاعلبه عضى فندهى وغضامة عنابَهُ وَيضاهُ ثابُهُ وفي المذان نظم الخنسي لل اعلم الى منسك المنعلم غيبي والعلم عبكوف المران ويحذبهم المؤنب بهبى انتامه وغَالتُوانِ إِن اللهُ وَمِلْ اللَّهُ مِعِلَّونَ عَلَى النِّي وَفَي العَوْانِ هِوَ الْذِّي يَضِكَى

أمر بين امري فتبر له مااس بن امن فعال ذكر منل حل التيمة و خاعِلاً شائِيً مِيدًا راضًا ساخِطاران قاءَ هَابًا سَكُلُما لانَ من علىعمية ونهميتنه فلم بُتُهُ وَمَرَكَة وَمَتَ لَوَكُ الْعَصِيةَ فَلِسَ جَنَ عَ المَنِاتِ الْعَالِيَةِ وَجِعَدَتُهُ لا يَحَدُ الْذَيْنَا لَمْ يَتَلِ اللهُ مُوصَوفًا بهرابي المعنوادي التكليف قال الشيخ ابعديدة والإستنام فالمعادة والمنتقة فالسالنيخ الرجعنيه مقاسميه أ الله عليه اعتقادُ ناخ التكليف هوان الله بم الم بكليف عباد ولل دوت اعتفاد مناف ذك فول الصادف عليه السلم سنارًا بقية والاومم في المطينون كافال متعزية لانجلنا مدنش الملوسع فالوسخ ولم يرض ان يكون نتى الإ بعلم واراد من الذك ولم يجب ان بخاك دون الطَافِيةُ وَفَالِ الصَّادِقِعِ وَاللَّهِ مِلْكُمَّا لَمُ الْعِبَادُ لِمَ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْلِلْمِلْلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل ولم بريض ال بول سي و مسر المالوان يتعلق على بعرفه من المهم المالان الموالان الموالان الموالان الموالان الموالان الموالان الموالد الموالان الموالد المو مايطينون لانه كلنور فكرور ولبلة خبت صلوات وكلنو فالسّنة مناحيث ولكنّ الله بعُ ري من بيشاء و فالعرّ و حَلْق مِ انشاء و ن عن الله صيام نلف بيما وكلنه في كلماني مرج حيث دراهم وكلنه حيثة الماديم المرادي المرادية المعادة المادية الماد الذان يشارا للقوقال عنوجل ولسار دبكلات في الدين المالية جِيعًا الْفَانِيُ كُلِّرُهُ النَّارِي حَقَاكِونِ المؤمنِين وفالعَيْهِ صَلَّى اللهِ اللهِ والمراج التين المرجعني حقا القعليه اعتقادنا في الفيال العباد القيا علوقة كان لنفي بأن تؤين كِلَا باخ ن العلم كما فالي عماكان لننسان تُوتُ الماذُنْ في المادِينَ المادِينَ المادِينَ الم الم خَلُ تَنْدِيمِ لِحَلْقَ تَلَوِينَ وَمِعَى ذَلِيمَ أَنِيهِ لَم يَرِّلِ اللَّهُ عَالِمًا عَيَّا دِيرِهِمَا الله كنايًا مُ حِلِّافِ قال يَغِولُون لِكان لناس للم يني ما مُؤلِيا همينا الموقود الموقود والله اعلم الشالا منفأ في البير والتقريق قال النبخ الم جعد المحدة قالوكنوغ بيرتكم لسيد الدبن كبعاليه التنال في مفاحقه وفال الراد والله عليه اعتقاد تك ذكر فؤك الصادب والمجرَّو لل توكين الم

منجمة النعروالادان بكون موصوفًا بالعط بعا فتركر نفي ونتول واد الله عن وجَال بكون تنزلُل بعد معصية الدخلاق الطاعة وننول الادالله اذبكون تبنله منقبًا عنه عنين ماسيربه وننول اداد اللهعت وجران بكون فتله ستبقاعبن فيكني وننول ادامة عروميل ان بكونة تلويخطًا سِمَعِبُ رضاؤ و ننول إنا داسِم عزوج ل الأيمنع مِن يُنْ إلله بالمنهَ والنَّهُ عَلَا مَن مِن إلله عِلْ اللَّهِ وانتول الداسة الله المناه المنتال ا عنه كما دُنْ لِلْ قَعن ابرهم عرجين قال عرّو جل للبّار الفي الْعَيْفِ اللّهِ اللّهِ الْعَيْفِ اللّهِ بانا ركوني بردًا وسلامًا عَلَى إِلَهِ بِمُونَنولُ لِم بِزَلِ المعته مِلْعلا بانَ للجبن عسينعتنل بنيرك بتنلم سعادة الابدؤيننغ فاتله شعاءة الابد وننول ماناا مدكان ومالم بنا ولم بكن هذا اعتقاد ما خلارا دة والمنبة المساعل المان ومالم بنا والمنبئة المساعل المان ومالم بنا والمنا والمنبئة والمنبئة والمنا والمنا والمنبئة والمنا والمن والقاعل استاعتناج في التمارة التريم قال التبيخ إن جعنر رحمة المعمليه اعتقاد ناغ ذلك تول المتادق ع لذرارة حين

مُن عنه عَلَوْ لَيْ اللَّهُ مِن الشَّكُولُ وَيَاجِعُلْنَا لَاعِلِم حَبْظًا وَقَالَعَمْ مِنْ بنيح صدر للسلام من برد ان بضِّل يعلصد وضِيعًا حَرُجًا كالمايصعدة المعاروفالعروجل بدالله لينبئ للمولهد بكم سنخ البنن فالمهو بتوب على وقال عرو حل بريداسه الأجول عَنْ الْمُ مُرْجَعِلَا فَكُمَّ وَفَالِعِنَ وَجَايِر بِدِاللَّهِ الْكِغَنْ عَلَمُ وَفَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّالِيلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ بريدامد بكالبيك لابريد بكم العسوة العتروبرا الله بوبدان بنوب عليكم وبريد النتيز ينبغون الشقوات انتبل اسيلاعظم اوفالع وجر ومااسته بريطلما للعباد فعناه فاغتفاد ناخالا دادة والمستبية وغالغنا بتنزيون علبناغ ذكدو بنولون إغانتو أراناه عزمجل الادالمعاص والاد فنل للشيف بنب على على السلم ولسم كذا فغاله ككنا ننول اي المدعن وجل رادان بكون معمية العاصيبي علاف طاعة المطبعين وارادان بكون المعاص غبر منبوبة البه

الدفعالم التوكية التفاء والعرب عالياف كرانا الله عن وجال داخع والمالة المؤلام والمؤلود مالكانوولنت والمالة العياذيوم التيامة سالفي مغاغفي ذاليعب مرولم بسنالم معاني وبارضب مالقد ماواع جمع بيس المصين ودوى أن امير لومنان ع ويقع عليهم الكلام في العتبر منه عنه كمافال ببياله منبي عالم التدري حقد لن عندِ حابطِ ما بُل إلى كأن اخ فقبل له بالدير المعبى لَيْسَ فَوْقَصَارِ سالموعن العَدَبِهُ فَإِلْ يَجْمِعِ فِلْ يَلِيُّهُمْ مَالِهِ نَاسِهُ فَعَالِطِينِ فِلْمُ الله فعال عليه السرافي أف أن فضار الله الى قُدُر الله وسياعي المعادوعي فلاتسكك فيمساله فالذة فألك فألي الموفلات ككف وفال المرك الموين وعالمنه عن الرَّيْ عَلَوْ فَ عَن الْعَرَى سِنَا فَالْ هِي الْفَلْمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّم المعنى ال المالية التعبيك إن القدر سني سرالله وسنتهن سنوا للمفحرين رور والمتعاني المتراطي عن المالية عن المالية عنوم المالية المالية غ علاسة وضع الله العباد عن عليه ورفع وغف معاد القولاندي وسلع التوجيد وذلك قراء عنو حل فيطرة الله التي فظ الناس عليم وفال عند من الما ينالون فيتيتي الربابة والبتدية والمسترة القاق من فول المعن وجاوساكان المدانية أفرمًا بعداد حيد بقيم ود الفرا بنبة ولابعنة والمحابنة لانه بخير المرابعة خالفي الم حقَيْنَ لِمِمَا سَوْنَ فَالْحِنْيُ نَعِيلُمُ مُرْضِيهِ وَمَا يُنْفِطُهُ وَقَالِيعٌ فَيْ يسعزوج عفومابين التماء والانفي عضومابين للعرق والمغرث ولعنع والعلمة الجي ها وتتوليها فالرئين لهامانا فصما تتوكر الرافورا المعدد كاللبرالداب كالملات والمينان فيلفن ويسفراخي وقالم عن وجلة فول إنا هدينا والسبيب أمّا شأكرا والمألَّفي ال يُ فَعَمِ إِنْ مِنْ يُفِي كُم بِنِهِ إِنْ يُطِلُّهُ عَلِيهِ إِلَّا الوَاحِدُ النَّودُ فَيْ تَعَلِّمُ عَلِيهِا قالعة فناه إما آخذا وامانا ركاونى فواعته مرق امًا غُودٌ فعد شاهم

و المنظمة المن على المعدى قال مع بعد المنظمة ا بطاعيّ و نَفِيتُكُون مديني فان المعتنى اعتكُ علطاعين و العصيتي لم اُعِنْكُ عَلَى مُعَمِّنَتِي وَلِي الْمُنَةُ عَلِيكَ وَطَاعِتُكُ وَلِيلِ الْمُنْ عَلِيكُ فِي عَلِيدًا وجلوهد بناه الغيب قال جدلك يرمين أالنب وقالم المستعلاعتقاد فالتدافات النبع الاجعف يحنة المعطية جَبُ إِيهَ عُلَمُ عِن الْعِبَادِ تَقِي مِوَمِني عَنْ هِ وَقَالَ عَرَانَ اللَّهُ عَنْ وَجِلَّ إِنَ البِهودُ قَالِما إِنَّ اللَّهُ بَنَادَكُ وَنَفَالُونَ فَيْ عَنْ الْمِ قِلْنَا عَرْوَجُلْ مِ المنقع الناس عاأتا م وعرفه وأشدا علم السالاعت الذي يمن المفاور ومرك المنهم عمر الما المنهم عمر الما المنهم عمر الما كُلُّ فِي هو في فَيْ إِن جِلْقُ و بِرِ رَق و بِنعلِ ما بِسْنَارُ فَي بِنِيْتُ وَعِنْ فِي الْمُنَابِ والمن قال النيم العجن حدة المعالمية اعتفاد ناخ ذك واندلا عَمْ لَمُ ما كان ولا ينيتُ الم ما لم ين نسبت البهود في الله ماقاليه ويحاب وجنه وبن فيلله أبكون العدسنطيعا قال النول بالمداور تبعيم على ذلك من خالفنا من الحالا المعلمة وفالمسلمة المنافق المسلمة وفالمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة الم فع جدًا ديج حضاليان بكون عُني الري صيص الجير سلبم الجوارج الدبنيت ان بذبك الأبر عامرة فادا وجد للراة فأما أن بيضم فبمسنخ وخل المنادة إن المدعر وجل فرخ ما بينا و بنيم ما بسنا و سنح كمامتة ببسف وأماا دبخلي بينه وبينها بنزي في الم ينا الله السَّراية والْمُحَكِم بِسُماهِة نِينَاصِ وَلِكُوسَ خَلَانْبُ بِالْعَرَانِ مِنْ وَلِكُوسَ وَلِكُونِ الْمُعَلِّ باكراه ولم بعض بغلبة وسنكرعن العادف معن فول لله عز وجل الدي وفال الصاد ف عمن مع أنهب بالقعز وجل في اليوم المع الميانية المرف المراب وقدكانوا يدعون الاالسودو فاسالمون فالمستطيعون وفالع من عمل قاسد تعربك إله ناشي بالنامة فيوعنذا كافير المرالعظم المُحْدَة عِالمُرْفِايةِ وَالنَّرُكُ لِمَا نَقُوا عِنْهِ وَبِذِ لَكُوا بِنَلُوا وَقَالَ ابْجِعَنْ عَا واما فول الصاردن عم ما بدّ المدة شيئ بداة اسمطر إلى فاتر بعول فرالي غ التقريبية مكنوب باموسى الحفظة كواصطفية تكوفة بتركواكم تك

وقال الميادق، حاج االناس بطلبي فإن حاج كت أنا الحجوق الاتم وروىعنه عائفه قال كلام في حقى حنى مناسكوت على بطواو ومع أف المالعد ذرافل لعنام بن العكم أنا للكي على أن الم علين المعنت الدمذهك والاغليك ربعت إلى مذهب فعل منام والضنتي ال اناظرك على تَقَان عَلِيثُكُ مجعتُ المعذهبي وان عَلِيثُني مُعِيثُ الى الماع عانقاعلم المستعادة الأسالة فاللنيخ العجعن عواعتفادنا فاللتح والتلم اتعامككان والعاعلم الاعتفاصة آلك من كالمامنين الربينر وهذا ومع اعتفاد ما في الكريني الته وعالني المتان والعمن والسموات والادم وكل غيط المتقال فالكرتمة فحوجه المرافقة سنرعن المابغة عزفولاها متعظويه كرسته المدات والدين فلطم الاست والسفرة فالدالنيخ إوجعن دمنة التعواعتفا دناتي العربن المع حكائبيه للالمي والعبن فوج واخرج العلم وسنل

استفاخ كاظفله فالخاسب لأواخل مع تبلي يمكم التوليد والمام والميارف التمعنع جود فحديد فالسالن فرابر جعفر مغىانقة المليد ليفا أبق عروم فلمنطخ عنه لانم بؤد ي السلاملية بيوسل القادق عنقلا متع عزوج إوالد بكالمنتع قلا ذاانتي الكام إلا عَدِه فَالْبِكُم الكان القادق ع بِعُولَ بِأَبْنُ أَدَمُ لِمَاكِلُ المكلطا برسا المستعد بكرك المعضم عليه خرج إنز النظاه الديدان بنيف بعامليوت التموات والابغ لينكشنك أوجنا ففرع النميس خَلَقُونِ خَلِيًّا عِبْرَانَ نَتُنَّافِ عَالَمُ لَا عَيْدُكُم نِعِيا فِعَي كَالْمُؤِلِّ وَلَهُولِ ا ينجيع المعباللير فع عنه وقل المبرالمونيق وتطلب البت بلجدل تزيد ف علالة أدت ع بعك الصاب الكلام ويني اللهان إذالسلبن عاليقيار فالمالل حقاح على المقالين بتوليل تمة ع 

الاربدة فخ فابر هروسى عبسو وبن بيكر عكار مارت العلوم الميع وكالدما والعلم وبرع وعذيه فالمقالة وعليه وعلي المسلطية المه بالمسين من المرة على المسلم وقال النيخ أبي جعف محدة أ الاقاع اعتفادنا فالنبوس أنباع إبواح التي بعاللي قوابكم المتكالالكالا التول البؤم إن او أيا بدع الله جهانه وقالى عي التوسي متدسة مطمرة فأنط وجابن حدوثم خلق عددك سارخ التمواعتقا و ناونها أنعا خُلِتُ للنفارة لم خُلُلُ النار لتول النَّي م ماخلُت للنار بلغليتم للبقار وإغا تتلون من دار للدارة أنفا فطار مع عيدة وفي المبان سجعنة فاعتقاد نابنها تفااذا فارتشب البدار أفي مافية منعاشية ومنعامعذبة الحان يردعا الله عنوم إستاني الى ابدانها و فالعبسى مريم عليوارتين لحقّ أقد لكم المع العسك الحالسَما والمراط كمها وقال فق عله على الناوة ولويسال فعنها

عن الفيادف عن قد المنه عنه وجل الرُّحْنُ على العنين استوى ففإلا سقعه بنكليني فليس شئ افريب اليديرن شخطا ما العمالات عَقَحُلَةُ عِيمَ لِللَّهِ فَلَتُ وَغِلْهِ أَن اللَّهُ لَكُوا عِيمَاهِم غلية أعبيكل عينطبات البياء احدم على سرة بفادم فعب يستردت التدلولد أدم وكأجدنهم على مورة النوري ترزق الد لبهايم كإعاد ولعدنع معاص والإسد يستن فالقالساع معاصم معصورة التركيب ترمق المطير وهي ترالبوس معكارا رَجِمة فاذاكان بعم اليّامة صادوا غاينة وامّا المرني الذي حِلْمِلْ عَيْلَتُهُ الْبِعَةُ مِن الْعَرَانِ وَالْعِنْ مُنْ الْمَرْجِنِينَا فَاسْلَلُودِهِ وَا التلاف إن منع واراجم معى وعسى واللابعة فالمرافق فحدد وعلى ملكن وللسيئ ملات المعيده معايزا روي بالساب والصيمة عن الم من عليه مراسية العرب وحكيَّة والما مارح والإناء العلم ألابياء الذباك والمان النيناه على إيم

عضه فتدجوي وقال فغالى فاتاب خفت وارتينه فالمناع حامية أعماا ديكها حيدنا رحامية ومنز لانياكنو للعبية الملاج والسنينة وصلحهام وعارلاب وبأبق إذاله بأجرع وعدمك فيعاعاكم كفركام سينشَرُونِهِ الليمانَ باللهِ وَاجعَلْ وَادْكَ مِنْهِ التَّبِعَالَ وَاللَّهِ وَاجعِلْ وَر سَرَاعَهُ اللَّهُ كُلُهُ فِلْ اللَّهِ فَان لِحْرَتُ مِن حَدَةِ اللَّهِ وَإِن حَالَتُ فِلْ لِيَكُلُّ اللَّهِ والمستدساعات ويم بوكد وبم بجؤت وبدم يتحث فالمتدسر القال ويركب والمارة والمراج المساورة والمارة والمارة والمراج والمرادة والمراج والمرا ويموت وبعم يتف جنَّا وقد كَرْسَا عبى على نف العالس المهمليّ أأبيم ولات وبوم استن وبيم العن حيّاه الاعتقاد فالربيح اللهاي منجنوالمدن وادوخلن آخر المقابغ إنشانا وخلقا آخر فيارك القداح فللالتين واعتقادنا في البيايوالد والاعتمالة بعم خبة العلج بعة الغد ويوخ العان ويعيث العقرة ويص النهوة ورم للنهج و فالمومنوارجة أنفاج مور الماناورم النقط

विस्ति के निर्माति । بعياه لكند اخلا الحيال من وابنع حوامل في الم رفع منعال اللكوت الخالعوى فالمعاوية وداكان المجنة درجات والنارم فالتح وقالع وجاان المتقبى فجنات ونعية منعد مدن عندملك وَيُنْهِيهِ وَقَالَ تَعْلَاوَكُمْ خَسِينًا إِنْ فَيَلَّوْلَ فَي سَيْلًا إِنْ فَيَلَّوْلُ فَي سَيْلًا إِنْ أَمُوانَا بِل المماسكول احيار عندية يرتنفون فرحين الماخرجا وفالقالي كالنولولي بيتينهن الغان لن فنلغ سيلاموانا اللغظ به وفال الني والروام جنود لم لمينوا عم المنطقم عِنْدَةُ فِاقْدُادِنُمِ عِلَا يَتَكُنُّ عِمَائِياً كَمْ عِلَا خِيلِتِ وِقِالِ المَادِق Keek Jack مَا أَنَّا وَوَقَالِمَ خَيْنِ الْمُواجِ فِي الْظَلَّةِ قِلْ أَنْ فِلْ اللَّهِ الْمُوالْفِيَّامُ همخافات و المعتد فام قامنا مواليت لور المرك المركة الدي الحديدم المالم و لمرَبُ اللَّ مِنَ الرَّادُةِ وقالِ ان المرواح أَتُلْقِ في المعارفة والعالف منسائ لفاذا أبترويخ مالارن فدعوه فتدافلت ما عواعظم عُسَالُ وَما مَعَلِ فِلاَنْ وَمَا فَدَلْ فِلاَنْ فَكُلِّما فَالْ فُتَدَبِّقِي رَجُوهُ إِنْ تُكُفَّ بعسم يكلك فاليف رمات قالوا حوى حوي وفال مومن فأله عليه

بلغته شفاعتا للأجدعاب تلفاية الزسنة وسله العيالينان علبن اصطلب مناللون الذي خولو وفال اعظم سروري دعلالوزان اذ تُلَاعِن داسالتكرال بنو الأيدِ وأعظم يُود يردُ على الكافي بن اذ مُلَاعِن جُنِيَةِ وَالْمَالِيَّةُ مُنْتُنَفِي عَلَا السَّنْسَالُومُ اللَّهِ عِنْجَافِي اللَّهِ بنا وطالب على السرط الدين كأن معة وا دا جرفان عيد لاتعبي كالزاا فااختذ فبسيراله ميتية تشال الفيروا دعيدت فأ بِمُعُ ووجِلَتُ قَلْ إِلْمُ وَوجِنَتْ جِنْ الْعُرِيكُ اللَّهِ فِي وَعِمَنْ مَنْ عَدِهِ من خصايصة تشرق الراف مرويق يك بوار خم و تسكن نتوبه فغال ببضهم لبعض أنظر واالبد لاستالي الموت فعال لع الحديث أم بسيرًا بن الكرام فالمون لم قنطرة تُعَبُّر بكم عن البيني والمنزل للخان إِلَا الْمُعَنِّدُ الْغِيمِ الدَّامِةِ فَائِكَمَ كُرُهُ الدِينَةِ لَيْنَ سِبِ الْحَصْرِهِ هَلَا، يَّ اعدادُكُم كُنَّ بِنَتَبِكُن وَصُهِل بِينِ عِنْ إِيهِ أَنَّ الْحَصَّةُ فِيذَلَكُ عَنْ الْمُولِدِ الله الله الدَّبِيَّ حِنْ للهِن وجنَّةُ الكافرة المُوتَحِد وَهَا الحَيْ الله عالمَةُ الدُّبِيَّ حِنْ للهِن وجنَّةُ الكافرة المُوتَحِد وَهَا الحَيْ

ويعة النفوة ويعة للمربج وفحالكافرون والبعاع للندة امعاج دوخ الغزود وفخ النهوة وروخ المدكيج وانافل تعالى وبسلونك عنالمقح فلالزوج فالمرب فانته خكوا عظمت حِيريُوكَ مِكَايِرُكِانِ مَع رَسُولَ اللَّهُ مَا وَمَع الْكُلْكَ وَهِيمُ الْكُلُوتُ وإِمَّا الْمِنْفُ فَ هِذَا لَمْعَ كَانِا إِنَّا الْمُنْ فِي مِعَانَ هِذَالِكُمْ الْمُنْفَا الْمُنْفَةِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ ال بنجيم المروانا بذأ ومذأب الدوانا يجزب وتعويل بدرعه الجي النيق مواتناه المايغ إمرنا فوك للنشيخ واسا عَنْهِ عَالَى الْفَالِنَ كُلِمُ وَالْفِقَ لِعِبْدَالِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُمَّا اللَّهِ مُمَّا اللَّهِ المايده ما ماله فعوالوين لليروع على فيه يايته للنون في عَرْفِيا عُلْن يَسْوَيُهُ فِي الله بِاللهِ اللهِ اللهُ وَيُوجِهِ فِي النَّارِ اللَّهِ عَلَى الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ الميغوادال تكفووا تستصغ واعتركة الفوقان والمسرفين بأوا

ورتض الجارة وتدع برنطب المحيقة فالاحداث قاليك كدهم على يعفي الكافروز والمناجي ألاثروت منجوم ويعابث تكراللندايل فق الكالفي حواشنة ويفام وعذاب الرنيا في النام عافي البعل عليه النبع فينقلني وجريف ون ويقعك يتكلم في الموت ويكون الما كذاك في المونيون و الكافريون من الماني عند سكرات الموت عنا الفيلية عند الكافريون الموت عنا الفيلية عند الموت الموت عنا الفيلية عند الموت عنا الفيلية الموت المو قالمد باكان من احة حناك للرئين نبع عاج إذ ابروم إكان من سَنَةَ بِعِي تَحْدِيثِهُ مِنْ وَنَرْبِ إِلَيْرُوا الْحَالِ حَقَّ تَتَّبُأُ نَظِّيئًا مُسْتَعِثًا الغاب القدلس لعمانة ووجد وماكان مسؤلة حناك على كافرت فَلِينَ وَإِجْ مِناتِهِ إِلْمُ الدِّنَا لِيُودَا وَقُولُونُ وَلَيْ الْمِلْمِ الْمِرْبُ عليه العذآب مهاكان من شرة على الكافري احتاك فعُول تدا عناب القدى عندن فاج حسنان بي ذكر بان الله عَدَ لَيْ بِحِمْ وَ حَلِي مِنْ جعن ١٤على ج في تعنف في سكرات المت وجودا فين واحيًّا فقالوا لهيابت سول القه موددنا لوعي فالبن حالصاجبنا وكينالوت

خَالِمُ مِدِ وَمِن الْمُعْمِمُ مِالْذَبُ وَلَا لَذُبِتُ وَمِلْ الْمِلْمِ الْمُعْمِمُ مِالْدَبُ وَلَا لَذُبِتُ وَمِلْ الْمِلْمِينَ الْمُعِينَ الْمُعْمِمُ مِاللَّذَبُ وَلَا لَذُبِتُ وَمِلْ الْمِلْمُ الْمُعْمِمُ مِاللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللّهِ فِي اللَّهِ فِي الللّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فَاللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللّ بِالْمِوثُ عَلِمُ المِنْ كُنْ عَلَيْهِ إِبِ مَا بِحَنْ إِنْ فَلَ لَهِ وَفَكَ نَبُورُ وِالْفَلَا إِنْسِلَةٍ والمستبدال الخيالياب والمليعا دواج وامطالم البوآني المناد إلى الكاف كُلُوناب فأخرة والنقاع مَثْنَاد لأنبسنه والاستبعالها ومض الترأب واخشيه عاواؤ بخني للنادل واعظ العذاب وقرا لحد وسي على الماقرة والكون قل بيني النوم الذي كاينكم عَكَالِيلِ إِمَّا مَنْفِطْمِ لِلْمُدَّتَّةُ مُمَا يَنْتِيهُ مِنْفِالى بِعِم القِيامةِ فَيِّلَى رسيه في المعن اصاف العنع علايقًا ورُعَلُمْ وَرَاعَ في نوم و سِاصناف الاهلا بالايتاد بعدم بكيف الفرعة والموجد وكالمويد حالموت فاستُعِدُ والمِد وَرالليسادي عصف لنا المويت فال مِعِلَافِينَ كَأَلْبُ إِلَيْ يَتَمُونِهِ فِلْنَصْ فِي الطِّيمِ فِي تَطْعُ النَّقِينِ وَلَمْ لَمْ كلقعتود للكاف كلوغ المفاع وكالمتع المتادب والمندفيل فتا المعلون المدهو إختاب وينبي المنا خيروة عن المعاديين

المتووة إلىكاالكالاخة منكف مربالدنبائم فالماعبالق مااللعبي والجنون يمننع ماللتوار المنقى ليكن ووالناي للاكم عند فنال لحملهم سنروين بنيِّ النَّوارِ فاد مِ الذِّي مِنْ عَدُ اللَّهِ عِبًّا إِنْ مُ قَدًّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ حق كاستعداد التوانع للبشرة حن الدّع المالم المتعالج العبيل الما علماباؤدي البوالمون فالنقط ستذعو إشدتما بستدي العاظل في نم الدواز لدفع الأفات واجتلاب السلامات وما الي عداء على ربين ما صابع وجربك يينع بنالون فيالله باعداسة عَانَ مِنَ الوبِ الاَمْعُ الْفِي إِذَا لِللَّا فَالْمُغِنِّ وَلَا يَرْبُ وِثَادِّينَ مَالِكَ مَالِكَ عامليكمن الوسخ والتزرة واصابك فزوج وجيب وعلت أن الفسراء حيام بزبر عتك ذلك كلواما تربدان تدخل فتعب وذلك عنكامياتكرة ادلاندخلونيني ذكاعليك فالرباي باب دسول سه تالينذ لاللوت هو ذلا للخام وهوآجة التي عيك من عير مرود وَتَغْتِبُنِّكُونَ مُنِيًّا لِكُ فَاذَا انتَ وَرُدُ يُتَ عَلِيهِ وَجَاوِرْ تُتَغَفِّيْنِهُ فُونَتُ

The last

فعلا إن الوت حوالمصفاة يُصُوف للون بوسن فاف بهرمفكون آخ إلم يسين في كنادة لغ وربي عليه ويصر في للكافي ومن حسا تفسنر فيكون آخ للتة اوبغية اورجه وتلقه فيسروه وليغ فاب حَيِنةٍ تَكُون لَعَبِ مِوامًا صَاحِيكُم فِعَن فَيَلِينَ الذَّ فِرْبِ وَصِيْفَى مَا الْآيَامِ تَصَفِيهُ وَخَلْقَ حَتَى نَعْكَمَا إِنْ فُوثِ مِنْ الدَيْحِ وصلَالِعا يش منا احلاليت من دادنادان الإيد ومرض واين اصفاب الرضا عليه السلط فياده وفال كين تجدكي فغال الوت ببدك بربرته إمار المِيَنَهُن سُدَعُ مِصْدِيغًا لِيُكِيتَ لَقِيتَ مُفِعُ لِلْكُفَّا شُدَّيدًا اغْإِلْسَاءٍ لتبتنغو لكن ليتشبا يننب كربه ويغز فكفي فيعن عالدا فيا الناس جلاب ينيج بالموتي ومن يتاح ببرغيدد المهان بالله وبالماية تكون سترتجانعوالا ج أذكر فللويك طويل خدناميه موض للحاجة سأبال عنادالملي كرهون الو المالانف مجولو ويكره في ويكاف وكافران الدليا الله وحقاً

لغجيم فالالعطفان رحة القدقلالان مدالعقريب وللمنبخ الما المناه والمنالة والمنابعة المنافقة وناغ المسائلة فحالفترا تفراحت المتراض المراب فأذبروج وريجان فضره ولجنة فيع فالاخرة ومن لماات المتواب فلونزل منحروة فنرو تصلبة عجبرة الاخرة والشمالكون عذاك النزين الفيعية وسوي الخلق والأحقياف بالبول والشدم أيكوت عذاب المتبرعلى المؤمن مثل ختلاج الميز أوسيطة مخام وبكون ذكركنا دة لِلا بي عليه من الدنوب الفائلة جا العوام والنوس الما الم مرامن وَسِرة النزع عنذالوت فان وسول لقدم كُنَي فَاطِيعُ المُناسَ اسدة فبسيب ماذع السّار تفسّلها وَجَلِخباد تَعَاعلِما يَتِ عَنْقِهِ وَلِم يَل خَتْ جَنَا دُرِفِهِ عَقَامدة حِإِفبرَهِ اغُومِنِهُ عِادًا دخلالترواضطيع ببدئم تام فاخذهاعلىد بدووصعطاة تبرط . غُمَانكَ عليها بناجيها لموبلاً وينزل إيا إبْكُرُغُ خِيرُ وسَوَى عليها

مَا كُلُغُ وَعِ وَاذَى وَوَصَلْتَ الْكُورُورِ وَفَيْ مَسْكَنَ الرَّحِ إِو فَشُكُ واسترام عنزين نفيره من السيار الاللان الل عنالوت ماجوففال عوالتفدون عالا مكون إن اليوحد ثف بذك عنابيه عنجن عن الفيادق م انتج قال إنّ المؤمِّل في امات لم بكن مِتنَاه إِنَّ الْكَافِرُ وَلِلْبَ اذَا لَهُ عَرْوَجُ لِيَنِي لَلِيَ مِنْ لَلِبَ وَيَنْبِحُ الميت من المخ يعنى المؤمن من الكافية من المؤمن وجار رجل الحالبتي وفغال ما وسول لله ما بالطا أُجِيُّ الموتُ قال الكمال فالد المامكة م خدفاك قدمتني قالطافال في المنظم المنت وقال جلاي ضِمعة السعوما بالذائك الوت فع الط المعينة الدنبا وخراجة الخة فكرهون الانتفاؤن عليه المحراب فيلله كيت تركى مع مناعل المدخال المالي والمالي والمالي المالي الم اعالَمُ على كُنَّابِ انْ الله مَنَّانَ اللهُ كَنَّا إِنَّالْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وري النوازلنس ويتهالطاعون فالذبن بجرج دويكن الذب يتيون فيتغلالان يتغون لمحرجنا كما أساينا الطاعن ويتعليفالدين غرجوا في لما تنالاسًا بناكا امًا يَوْفا جِعراعلان فيجاجيها مروادها ذاكان وتشالفاء بفنجابا جعع نغول عليفط فيدفقا وصغرار حالهم الداغ الفرقة قافا جبقا مكنسته المادة عن الطبع بنعا يذكهما شِنت يادن باخبيته في وابلادك فبلفاعدادك فينعكم من فينكر المِينَاوج لِالدِّنَالِيُّ الْعُرِينَ الْمُاحْسِيعِ فَالْمِاعُ اللهُ وَمَنْعَ مِعِ فِعِلاً مانداه متجعوا إلى الدّنياعُمُ أيراً بأجالِهِ فَالْ المتعمّرُ وحَلَّا وَكُا إِلَّذِي مِنْ على بدوج ما ويدعلي بها قال في في هذه المد بوسي المانة القداية عام مُعَ مِنهُ فالدِّكم لِمنتُ فَالدلينِيُّ بِهِ مُكَالُونِهِ فِي بِي الإلالمنت مابة عام فانظله طعام كف خرابك لم ينسّنه وانط العمارك وليحكد ايذالها بمعانظ لحا العظام كيث نفشه فالمكتوع الحشا

التُرَابُ ثُمُ لِكَ عِلْ فَهُ حِلْ مُنهِ مِن مِن مِن اللهُ مَا لِمُن عَلَيْهُ الْمُن مِنْ اللهُ مَا لَكُ اللهُ مَا اللهُ ال لم تَعَنَّعُهِ فِلْ لِلْمِهِ فَلْلِينَ الْمِومُ فَعَلَّتُ بِرَّافِهَ طَالْبِ أَمْمِ كَاسْتُ لِكَوْنَ عَلَيْهِم النيكة وزى ويعلى نسيع إور لده إدائة كرمن التيامة كان الناعي وا المجا على الفالت عاسواتاه فضيت لعيا الديميني القد وكاسينه و ذكرت صغطة النبرفغالت عاضعناه منتث لمياان يكنيجا الله ذكر فكنش ها متيقى واصلحت فترج الزكدوا بكثث فلكوا فلتنتغ امانت أاعدو وافاكِلَتْ عند بَعِإِفنات الدَّوسُ لِتُعَالِبُهُ وَالْمَالِثُ عَلَيْهِ إِفَاجَالِتُ وَسُلَتُ عَلَيْكِ اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَلَيْهِ إِفْلَتْ لَعِالِ الْكِلْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ إِفْلَتْ لَعِالِ الْكِلْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ إِفْلَتْ لَعِالِ الْكِلْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ إِفْلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِفْلَا اللهُ اللهُو ففالت والعاماي المناسبة فالك النيخ وفي القدعنه اعتفادنا فالربعية لالمقاعنها وفالدلا ميراناعليك نامي المهاحة فقد قالم القعن عجراً أم تراى النبي خرجوامن دما دع الم تنام المروس في المرابع المربع ال الهندان والالمالي المعالم المعالمة

ومظاعن اكنوك التبعث كانتدة الاعراك النافية فقط ابق بكون عَهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ السَّالِيِّ خَدْوَ النَّهِ إِللَّهُ إِلَا لَهُ الْمِيْدُةُ بالتذة فيعب علي مذا المصل الأبكرن ف هذا الله مؤدجمة و مدفع لطا لِنُونَا النَّهُ إِذَا خِيجِ المُعْدَى وَلَيْعِينِ مِنْ مِرْمُ فَصَلَّى خَلْمَ وَوَقُلُمُ الْكُلَّا معنود بتعقيل الدنيا بسدك وتدييل فأعنى جرفالية بنوت كأر لفلك الميت وفالعدّ وعزا فحنن وناج فلم فنادي منه احدًا وفل عرَوْجُلُ بَعِهُ عَنْنَ وكالمية فوعامق كمدر بأواننا فالبؤم الذي فينكون والحد عفرالبوم الذى بجنت فيه فوج وقال القه عزوج إو إيتهما بالقه جعد ابما يفهم لا يَحَثُ المَدُمن بوت بليد عدًا عليه حقاد لكنّ الذَّالنّ بيلا بعلون هِي الله عَالرَّجُهُ و ذَكِالَةَ يُولِلِيُّنِيُ أَوْ الْمَنْ يُتَلِعُونَ فِيهِ عَالِبَيْنِي بِكُونَ لَيْ عَالدَيْهَا لاخِ اللَّ خِرْجٌ وسَاجُرُحُ فِي الرَّجُودِ كَتَابُنَا أَيْتَىٰ فِيهِ كَيْفِيتَهُمَا وَالْمَلَادُ عليصة كرمغال شاراعة م فالمتوك بالتناميج باطراؤم والأبالتنا فعيكاين لاذارة التناشخ ابطال لحية والتابراب

ظاين لوتلا اعلاة المعاكم عُقدير فود الماسماية سنة وبجع العالة بادعى بهاغمات باجله وهوع يمنع قاللعد فلل فتت الختابين من قع معري لمتنات دنيد غ بكالم ن بعد موتكم للكرت كوار اختكدالقيميكا سيعاكلامات قالمالانفية تأحتى وعالاة جعيع فاخذ تفسير الضاعنة بظلع فاقرافقال وسي عوادب ماافول لنواس أيركأ فادجن البيها خاج اعتلون جوالا لانيانا كلماون بنعاو نكح االمتسارة وكية المندالاولاد فأمان أباجالهم وفالا القعزوج البيع عواذ فيي المونى باذني فجيع الموقالة تبن أحياج عبسىء بادن الله ركععا الى الدنيا ويتوابيها غما والماجاليس والمسالة المعنونة فالمارينين ماددادوات عام بمنظمة فرجوال الدنيا لينسا الما بنج وفيتنهم مروفة و فَاذْ فَالْ قَالِلِ إِذَا مَهُ عَزُوجًا قِالِد عَسِيم إِنَّا ظَاوَحٍ بِعَوِدٌ مَوْلِهِ فَإِ نقبه كالأاموق وفذكال لقه عزوج كالإلا ويلناس بعنسا من مرفدتا عذاساوعدالرتعي وصدق للرسلون وان قالواكذ كذفابهم كافراس في

المستخلطة الاجمدانة عزمجر شادر عنه اعتقاد ملك الأعراف ويورين المنتق والناع المورجال بعيفن كلأبهماع والمجاليخ النائل في الكرج والكرو وعد الأعاف المالم الماسط للرجون المراعقا أجذ بوقا تالتوب عليج بالسيد الفلقاجة والمنطرة عالسالنج معى المدعنه اعتقادنا فالقراط الموحق مانعي مني جينجيتم فأن عليه متنجيج الملو فالمانة عزوجل وإينكم الأنة عدر المعنفة والقراطة وجداخ الم يخالد في عرب الديا واطاعطفطا والمنجران على الضراط الذي هوجس يعفق يوم التبارز وفاد النفح لعلى المالة الكان برم التياميز انتدانا وانت وجبوبُ إِغُاالمَراطُ لَلْمَرِكَاتُ مُعَمِّرِلَةً بِولايَرِكُ السَّالِ 大は المتعادية المتبان الفيدان المتعادية المتعادية النج معافقة المعادنا في والمعالمة المعالمة المعالمة المعادنة المعا اسهااس فري الروافي في الزوي المنان الي عقبية أسمها فرين

الاعتدادة المت بدوالمؤت قالسالفيغ دمني وتدعنه اعتقادنا البيه المرابعة على المربعة المربعة المربعة المربعة الموادية الموا أِنَّا الْمِايِدُ الْأَبِكَذِبُ الْعَلَمُ والذِي بِنَنى بِالْحِيْ لَقُوْتَ لَمُّا تَنَامِونُ وَلَبُعَانَ كاستبقظون ومابود الوت داد المحجة أونار وخلق جيع لللت وجنه على تقدعن وجل كخلي ننب واحدة وببنها فالساعة وماخلتكم ولابعثكم الأكنش واحدة السيالا قالدانيخ دضامته عننا وناغ للجوض أيفهمن وأنعرض ملين أللة وعنفار وجرحمن البق وأن ينه وللمارين عدد بخرم أنسارة أذالوائ عليه يوم التياسة استالومين علب اعطالسيسى منها وليار ويدود عنها عدارة بن شريدمنو شرية لم يكل بدحا ابداوقا وست أبني ما يحتل عن مناسعا بي دو في واناعل المغرب فيوخذيهم ذات الشالافالادى وأدب أسيحاي المبتحاي فيتال وكالا تدرى مااحد فواجعدك

وعزق وجلافي المجوز في ظلم ظاهم والمعقبة منهم التيم والمعتبة مناس المادة والمعتبة مهاالملوة وبالمكاون والمادة والمراوة عبة عدمااليدنبنتل المتادغ الماليداب فالكين منامه عنه اعتقاد نابنهم الفهاحق منهما يزلاوالله عتري خلومنه وابتولاه بخيرة فيساب لاينارو الاية صلوات القدع بعلاوالتفعرو جورينوني كأرني حسائاه مسائه وبقرف العصارخ الأعجوامة تبادك تعالى حوالنعقر والطينيارو المتبراوج النقدار عاالاوشبارو المجة بنع وازعلى الناس وذكا فالماسه عزوم لكون السول فبهد أعليكم وتكوذ أفرهداء على أنتاب مغول عزوب فكينياذا جنام كالمؤتبن بنعيده فجينا بكعل هوانج داوقاك المعتعبرافينكان عليتية مديته ويلي وشاهد منه مالناعد م الميزالمونيز وظل عانا المناليا يُعِيِّم أنْ علينا حيا يَعُونُ لا الم القادىء من قل الله عزو يقو ألمارين المنط البرم التيامة المراس

وكالانفافقرة ذكا الغرض حبر عنده وطولي بختاه بعوافان خج منه بعراصال فيتكرة اوبرحة كالدي فالمناه والمعتبة اخرى للإبال أنفع ماعبته المعنبة ويجسى عذكا عنبية تبسسك أغافكر قدون معفاسه إفاية سري منحبيع جااته إلى دار البغاء فيعي يبوغ المدن فبهاابدًا وسُعِدْمُعَادةُ المُنْعَادَةُ مُعْتِعِا ابدًا وسَكَن جَان التعم البيائيود بيبي والصربتين والمنقداء والصلفين عبادو والأخير كاعتبة فطيل عرفظ فيم فالمجد على صالح فلتموك أَرْكُتُهُ مِن الله عَرُومِ إلى حَمَّ ذُلِت مِهِ وَلَيْمَ عِن العَقْبَ فَ فَعِوى فِي حبته منوذ القه منهاوهن العبنات كلهاع العزاط المعتبة منها الراافية بُوتَوْجِيهُ لللَّادِي عندهِ أَفِيثُ لُونُ عند الإِمْ أَمِيلِلُومَ رَبّ المنافية والايمنون ومروع عليع السلام فناأى يوا بخاوج الدون لمراا بسيعيا بغي في و و الدفيل المديم و بطل و فوي هم النوسي كون واسم عقبة سا المرساد فعو ولل مع وجل أن ربك لما لمصاد و بولع وجل

فلانظم نبش بنات الملافارين المانياه والمعساء ومن الحلق مابد خط وتنعدايد بووالجلغ وجي جادحهماكا والكون وغال الملودهم المبنة بمنوحسا ب فاما البتوال يغم عاجي الملى لمقالم فكنساك المسائم علىنا فإلوا انطقا فيذالانى انطقكار في وجو خلقكم الألين التيزار البعم لمنان للربان منع زالد في الذب خلاي الأليلا والبوزجون وبإكنة فنقرون الدبنهد عليكم سمكر والابعادكم مراد المراسية من في المناف المالية عن وجل فيروم يدّ المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المر من من من من من من المراسية ال والطوحكم كالنظنة أذاحة الجركيرا ماقلون وساجرة كبنيت مؤشِعة النَّي الماية عليه السّلام وون غِرج كما وَدُونُ النَّسْيرة كَالْحَمَّاتِ وقع المسابدة كناب حتيقة المعاد بابس الاعتفاد الملخة مُعَدِّثُ وَلَمُ يَعِلُ الْعَقِفِ وَالْإِجْرِينَ النَّارِقُ لِيسِطِ لِلْجَنَّ لِلْهِ مِعْلِمَ الْمَارِحَةَ وَ والنارة المعترية اعتقادنا فالإنقافيا وأراليما ووار فالبقه فالماعباد ومالافاين والاخرين بخراجساب عملة عاطبة السلامة لاحت فبها ولاعرم ولاستق ولامرض ولاآفة ولازمانة ولا واحن بم منعاكم العديقينية وون عرج الديطي انه معاطب الم غُولا غُولا عُولا عَلَيْهِ ولا فَتَرَبُّ الْقِياداد المنار والسَّعادة ودار المنالية و . يجيج دون غيره لم يستَعَلَمُ عَنْهُ مَلِهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَنْ حَسَابِ كُلّ الكامة لايت بيج أنمي ولالغوب الم ببراما تشمط من والمالمين فلبن والمخين فيتدار باعة من ساعان الديبا ميزيج القعزه جل وج بنيا خالدو والقياد إذ اهلها جيران التيرما وليا ووواجاووي لكلانسان كلامالينا وسنفي أبنطن عليه بجيبا عالم لإيغار صغيرة و احركاله وجافاع عامرات منع المنتور انفاع المنأكل عللنا وبالترك والمرابكية عورالين واستغدام الولدان الخرابين والليل من على التيكن و معاونة النزفة بال لاكبيرة الااخصارا بععلم التدماب نفر وبالماكم عليها بان بغال العافاكنا كاكن بنسك البه عليك حيبنا وجنمامة وبنارك ومعلقيم الزراقي ولاموالستندس وللوير تكومنهم افالسلاة عارانيتهم وروهل

الميانا فم توالم مراحين إجما والم تكلون ونا توايا مالد ابتعضان وتلفظ الكهاكذت وروعا أخديا مرادتة عزوج لرجاليك النارضيول الك تولدنا علاية لم الدامًا فتدكان الماساجية للا الماساجية الميرايديافتدكا وابنع فعالف بالدعارة لاقية للأكسنة فتلكاوا بكنون تلاوة التوآن وكالخية للمرجوع أفتلكا فابسبغ ألوثور فيتولى الكلايا النتياد فاكان حاكم فيتولون كنا نعد النبراسة منتول البائنة الما فالكم من عليه واعتاد ما والمنا والما القاعلية ال والقالني موفد دخوللجنة وراى النارجين عريج بيه واعتمادنا الفالماييج احدمن الدنياحق برى مكانع مظلنة اومن النام والذالي المجنج مزالة تياحق ترنع لوالة بإكاست ماكاه المربع مكانع الآخة غلين يغنا بالاخمة كينية بينك ومعه ومقالعادة الماقت تلان يَجَوِّدُ بنسب وِيلانِي وكلانسان بني المَّاعن طبيته ننس غيرمتهور وكالمجور وكأمكروه والناجنة أدم فهي حنق من حبنان الدينا تعلله

حب المنت عليه حتية ويفطى اعتدادة من اجله وقال الصادى ع اِنَّالِنَا بِمِيدِهِ رَافَعِطِ لِمُنْ اَمْنَا فِي مَنْ مِنْ لِمِنْ لَوْ الْمِيدِهِ وَلَهُ مُوالِمُ وَلَكُمُ عِلَا الْمُؤْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِمِ اللَّهِ الْمُؤْلِمِ اللَّهِ الْمُؤْلِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُلِمِ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْ وصم الدناء وذلك ونوخبًا لوقلك عبادة الكرام واعتداد ما الله الفياد الدالهوان قالم يتم وصم وفي وداخ لانتقام واحل الكنه العيان والخلافي الأا على الناكف والناك والتاللذبنون والتقجيدفا بفم تجزجون منهابال يحبة التي نند كمفرم والشفاعة التاسا أفؤدوى التولأبجيت احد الماح اللؤحيد المرف النام إذا وخلوها واغا بعيبهم لآلام عندلل وسمنها فتكون تكريل للم جزاز عاكست ابديع ومااعة بظلةم المبيدواجل البارج الساكين تتكاكا يتفي عليج فيما توافرا يغنف عنهم عذا بعالا بدونون بنهارة اولا وصن المنابخ ميما في المناكر المنطق الله والدائم المنافر النيالم المنافر الفيلم عادكا لمعالبنوما لأجوه يبس الشاب وسادن مرة بنشا يتاوونهن كان بعيد ربنا اخ جناسهافان عدنافافاظلون فِمُسَكِّلُهُ إن عنصر

عَنعَ إِلَا يَامِحَى يَتُلُوهِ مِنْ وَامُاحِيرُ وَالنَّهِ كَانْلابِ خَلْطِيعِ حَتَّ بستكاه نهاك ماليوكان يقعد ين يدبيه ينورة العبدا المستادة لعدالتان فيلة الترق النيخ دخ أندعنه اعتفاد في مراد العالم التوليد التوكلام المردوح بي متن لي وقد لم وكتاب ما توكل إن م الباطلان بن بديه والمن ظلته والنه النيسي المق والمخطف المسكل لل وماهم الفلي عالاً الله تبالك عقالى عدِ لَهُ و مُتَرِلَهُ و رُبُو و ماظم عام المنادة النوان كالسالنيخ دم الله عنه اعتفادت اذالمن التراتلوا في نعل على بيه عديه هوما بين الدونين وعدمان الدي النابى لب ماكنيان ذك وملغ منوبر عندالناس ما ينه وادبعة عندورة وعندنااة الفيح المنتع سونة واحدة والملف عج الم تركيف معدة واحدة ومن سبالينا أذا منول إنه المنائن أفك فقوكا وزروما فوئهن فراب فرارة كإرور تم من الترك والواب مرحة النوان كلوجواد فزارة سورتبن فالكنا فلفات والني هناللي

النف وبعا وتنب وليت فيت الخار و لم كانت جنة للالدما خرج شها الدادا عتداد والقوالداب فللا ملطنة فالموالنارة التار وماساح يدخل الجنة حقيهم عليهمكانهم الناس فيعال لوعذا مكانك الذى لرعسيت اللذكنة بنيه وماس احبيد خل الذارحتى بعرض عليه كانته فالجنة فيفاليه هذامكا فكالفيل أطفت القدكنت بيه وهوكاء منازل يتورف هوكاء مكان جوكاء وذكار نذك القدعة وجال وكيك جالوارون الترزمنون العزدوس فيبقا خالدون والترالومين مزلة وللمنة مناله مثل لمكل المذنبا عشوم والمتناصة كيليدة مقال الدي وعندات ويهم ل التبسية المرم والتي السائت وري المقعدة اعتقاد نلفذك الدين عبنى سلين لمح فاذااراها مقد اذيكم الدعمذب اللقح جبين اسراف لفطرهني فينتران ولللية ريق الحيكا يُرْوَيُلِقِهِ مِهَا عَلِ الدِيرِ يُؤْتِلُ فِي عِيدِ الله الدينيا، والملافقية والقكات تاحذ اليقام فالقياكات تكون مخاطبة المق

كالمرفى با داء الغرابين ومنوفزل عوانامعا شركا ديرنا الكالمكيم النائن إله بمناد عنواهب مدمنا والمعران جيوسرا أتاهم والم فالال أسرم باير فزت به عيف و نزج بومدرى و تبلي بخليان علماً المبرالموزين وقايد الغرالج أبن ومنل ولير تدع فيجر مل فقال ياعتدان امد تقالى فذدنيج فاطرة علناس فوقت سنعوا فنعدعا ذكك ليكته فأقبخا منع فالمارض والمتجدعل ذكر خيا والتكوم فلهذا كبر كالمتح لمر بتران ولكان نزانا لكان منزعنًا بيوستَ صُلُّا اليوعنير مصول منه كاكان البين المانين عرجمت فلما جارع بوفال عذاكناب متبكم كما الالعل بيتكم لم يزد بنية والمتعمل فغالوا لم أماجة الناجع عند نامثل الذي عبد كالفرا وهويبول ينبذن وزار فلقم جيروا شنموا به يمنا تليلا بشي أبنو وقا العنادة عرالفزآن واحد فلمن عندما حدعلى واحدد الما المختلاف منجعة الرقواة وكلماكان فالعزان مثل ملا المناشك المجبّع أيتمكد ولتكون من الماسين ومنوفز البغن ككاهة ما تتسكم

ين موري في معرف من المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة بإغابيم الناس كذيكم الععبن النع عنق القالفوان كلية فالبلة واصفوات والتعاب وزاه بأنت فاقلين للنقاليا بضدبن كالقلناوابيفا بالتول إنت تعلى المنظ المتعلية المتعلم المناه والمرجع الحال الناب اكان ملنوسة عشرة الذادي وذكيه مناوز ليجير تراع المدقي إذا بتولي مَاتُكُمْ عَادِنَا فِي وَاعْلِيمُ الْمُنْ عَالَكُم لِأَنَّهُ ويشرِبُ المؤين صلوته واللَّهِا وعنره كمنظر الأي عن الناس ومنون البني ممان الحيوك إيوميني والمامية والمنظمة والمنطقة وال ا تُمِينُونَ فُهُومِ اللهِ صِنْ بِالمراةِ حَنْ فِلتَ انْ أَلا بْبِغَ فِللا تَهِا وَمَا الدبيمين بالمكرك عقافتن اذه بينضرب لواجلا بعتق فيدومنل تولسيريل البقه حبن فرغ مزعز فللترنب يأعددان المدكر الكانسكا المعتظ بني فريظة وسله ولدم أمرى دقى عداراة الذامى

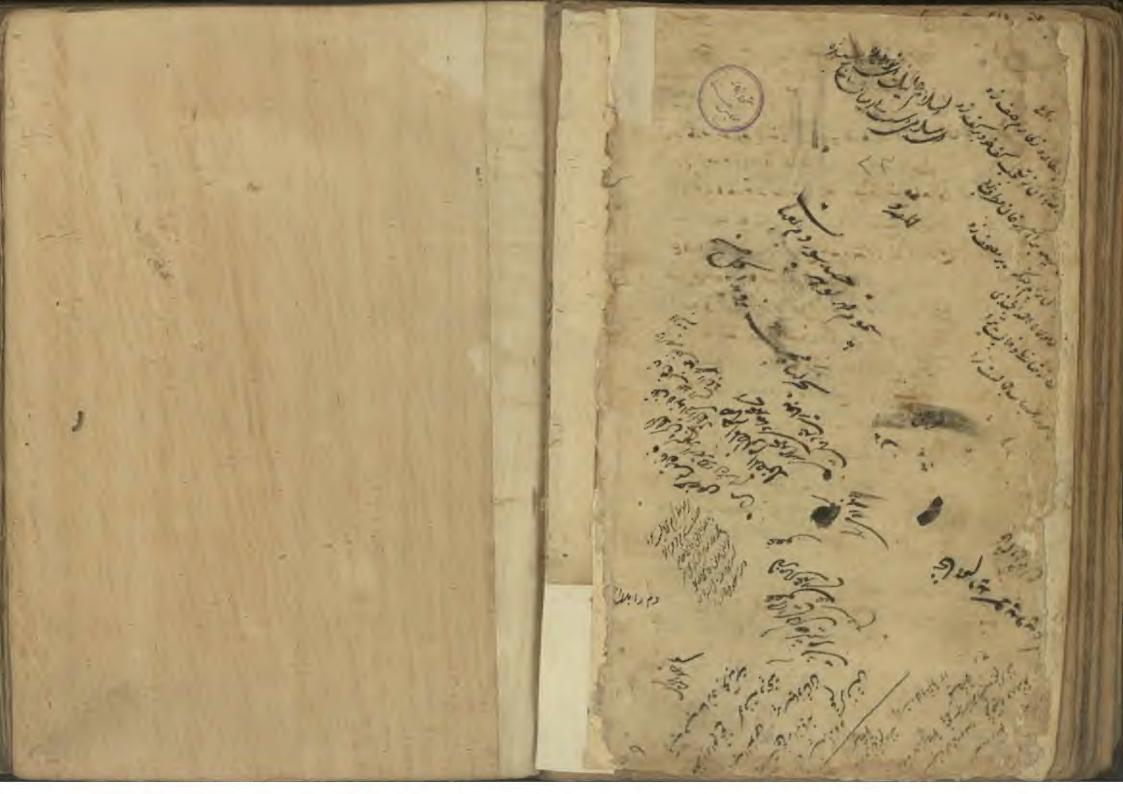

خرافة المسلطان الإيظم الكرقاب الإيم مكامل مواين العرب والعجمين والتومية والكرم سأهنيا والمنطعيات للن المناور والملتوالنبي المانو كالمحد خلداه مسلطا فيوذنن المقداعد ملام وسنبك الكاف كالميدة عنابت والطافه وابنع بجيراً إنعافية وفي وولانفواللَّام إلى يَم البِمة وَتَعَلَّمُتُ اللَّهِ منع خلاصة الدكائل وأشرت الحدوس المسائل وعنوقط ول متلولا اعلامتا ومتنهام نعام الكرامة قهم ف المامة والله الموفق للمتراب والمدالم جعوللآب ودنبتها على فسود المناسطة المناسخة الم المأنَّ المدِين الم عدلة كليم المنعل في المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية الفاء متنة تعزين معيج وكمتر والتواليفالم والعفارة العف وأند مؤن العياد معليم واجتلاصل المرائن وأنونال كافع عَيْدِيرُ الماجادًا وَعُهُدُمِ الزَّابُ وَتَرْعَدُهُم العَمَّابِ عَلَيْهِم العَمَّابِ عَلَيْهِم الم

العدل وللكرز فالغالد نفالى وجوزو اعليه فعل التيهو الح خلال بالحاجب وانع تقالى لامنع العزض بلكا إفعاله لا لعزف من الاغلامي والمككمةِ البِسِّنةِ والْمُنْ وَفِي الْعُلَامُ الْعِنْ وَاصْدِي ع المناه على مل العباد بلما عوالمنهاد في المنتقة لانعلالها وافراع الكعزوالظلم وجبع أفاع ألمناد الوافع نفي العالم مُسنَدة اليه نِفال المته عن ذكر واذ المطبع لابتعني ثن ابا والعاجى استخ عنا بالماق وهذب المطبخ طول عرو المبالخ سيرس والعاص عُ الْمِشْ اللَّهُ المَر يَعَلَى كَالْمَيْ عَلِيهِ السَّالَامُ وَأَنْفِيكُ العَامِي طُولَ عَنْ الْمَ بانواع المعامي والمغجوا كابلبك وفزعون واذال بنيار غيرمعص بلفت بيتم منصيم للنظام والذلك والمنوف والكدب والسي وعير ذلك والدالية صلى الاعلبه والدلم سفى على المام سمم وانتيمات من عبر وجينة والالمام بعد ما والما الدصلى الله عليه والدأ بؤيك العقافة ليائي فاعر تاللظا بليضاء

انسائه ورسله المعصومين جين لاجو زعليه الخطاء وكا النبان ولا المعاص والألم بن وأنوت الالمبروا فعالم فينتني فايرة البعنة فم أرد ف الرسالة بيك منت المتولى بالمامع فغف الوليار بعصوبي إيان الناش من غلطه وسهوه عرو خطا كجم مُعْرَضُ فِي المالم مِن المالم مِن المالم في المية فعالم الم من لطنه ورحتنه وانتهلا بمن رَسول في الله الله عليه والدفاع بِتُلِالِمُالِهِ وَنَوْمُ عِلَا فَالْحَلْمِينَ عَمِي عِلْمِينَ الْمِطَالِبِ عَلَى السَّلَمُ غُرُّرُ عِلْ الدِللِين الزَّكَ تُمْ عَلَيْك بِي الشَّهِيدُ مُعَلَّعِيْنِ للبي زبن العابدين غُم على على بن على الباق تم على بعزين عِبَدِ الصَّادِي عُم على من من عَبِ مُعِيزًا لَكَاظِمَ مُم على عَلَى فِ مَا النَّهَا غُمُ على مُعَدِينَ عَلَي المواد تُم على على بن عدد المعادى تُم على المبيت . عليهم وافضل المملوات وادا البي صلى المتاه والدلم بمن الم عن و مبية بالمامة ودهي اهل السينية الكي خالب كله فالمستق

ارُجِ إِلَى عَبِيلُةَ وَسَالُم يَعْلِي خَذَ بَنِهُ وَالْسَبِدِ بِنَ حَصَبِرِ وَبُسَادِةٍ سعيد غمن جديم عربن الخطآب سفى أب بكره ليه غم عنمان بن عمّا الْفَكُرُةُ الْمَدِى عَلَى حَطَيْنِ \* وَأَنزَكُ مِلْكُ الدِّي والرَّي مَنْدِقَ الْمُشْتِكُورِي مِنْ مِدْرِدِهِ فَيْ مربيه المرامن المعارض على المنظم المعالم المعا عليه السلام لمباجبة للنكي لوغ اختلفوا فعال عبض إن الامام ندر بن ماوية مدوّا بنولان وهضم فلا المؤمماوية بن أبي سنبانً غما الدّ نباسًا عِنَّالِهِ فَلَكُنْ وَبِالْمِهُ وَفَضَّى فَظَامِ فَيْ عَلَيهِ لِلْنَّ وَاسْتَفَعَى منعا فيتربيد فكالملمامة في بني استة الحال ظف السناح من بني العبّاس فساعوا الما اخذة من اعد بأعطاء للي كين من تتبع بسب احمال التعلى وجينم تلد المصور في من المسلم المستر العبير بنا مرجد و ترجد الكلاة المامة اليه غمّ المتعلق الممامة منه الى أجنه المنصور غم سال قا الملاما مدنة بني العباس الى المستعطم العصب المائنا في في ان مذه المسيد مدنة بني العباس الى المستعطم العصب المائنا في في ان مذه المسيد نَسْلُنَمُ الصَّوَابِ وَعَنَكُ عَرَفُولُ وَ فَالْى وَفَلِيلُمَا هُ وَفَكُم النَّ عِبَادِيَ هِ فَالْى وَفَلِيلُمَا هُ وَفَكُم النَّهِ عَلَيْهِ الْمُورِ وَمِنْ وَمِنْ الْمُورِ الْمَا عُلَيْ الْمُورِدُون السُّكُورُ وهِ فَهُمْ طُلُبِ الْمُولِدُ فِي عَنِي لَمُ وَبِالْمِهِ الْمُؤْمِنُ الدِّيلُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الماسة والمن المنتاع لاتعلما عن ألبلة على ان المسلم المعنوب المنتاع المسلمة المنتاع المسلمة المنتاع ا اغر منواعن الدِّنيا و زبيزها و لم بواخِدْه مِهُ و المعراد منه الميم بل روي اخلصوا بتدفاني والتعليا أمرا بمبرطاعت في بسنيتي التعديم وحيث طَلْبُ اللَّهُ بِهَ كَلِ النَّارِعِينِ سَعَيْدِ مَلَكُ النَّيِ ايَامًا بَسَيْرَةٌ لِمَا خِيرٍ حَصَلَتِ البِّلِينِ هِنْ البِّلِيِّةُ وُجِهُ عَلَى كِلَّ أَحْدِ النَّظِيُّ فِي النَّهِ وَاعْقَادِ الانفان والذينُ المِئُ مُعَرِّعُ وَلَا يَعْلِمُ سَبِهَ عَيْمُ مَدَعَالَ المَدْ نَعَالَى بمينة وتين متولله بيعليه السلام عليه مان في فيلم النار واخبار

وماينعتلاعيين وأذوادستلانيا والاأموا أفوالفي فالد غيرض بي ولاسمك بني من الخار الانداد ولانذك الا بعاد وهي بسركالا بماد ولانتولي فجفته وأيامر وفيية واجادة حَلِنَ لَا بِتِعَالَةِ امْرِ المعدِوم وَ نَصْبِهِ وَاخْبَاد و واذَ الدنيار معَمُوعُ لَ عن الخطاء والسَّهو المعضِبة صعبرها وكبيرها سَأَوَل العِرائي اخروبالالم ينو فق بما يتلفون واستنه فابن البعثة ولمن التقبر عنصموان الا بمن معضمون كالانباء لما تقلم في ذلك والحذوا احكام السوعية غزالم المصوب النافلين عنصرهم وسوا السِّصِلَى اللهُ عليهِ والله الرَّخِيرُ ذَكِينِ اللهِ قَالَى بُحَي جَبِر سُلِ عِلْ الْبِيهِ بتناعلون ذكرعن الثقان خلقاعن سكن الجان تتعبّل الرواكية باحدالمعصرين ولم بكنتينوا أنى المؤل بالزاي والمختجاد وحرموا المخذ التياس والمستعيان اما باقالسلي فتدد عبوا كالمدهلة مقال هضيم وهي مباعد الاساعرة إن العديماء كبرون م المعالية

الملف أالقيعلى الظالمين فالماكان في المامية واجب الم بناع لرجوة الم قد المنا نظرنا فالمذاجب وجدنا المتعاوا صد تفاؤا خلفهاعن سألب ألباطل اعظمها تنزية إهدفان ولسله كاوصياك واحسن المسائل أسولبة والعروع بدمده والممايية لانقيما عتقيقا أفالقو فالحو المخصوص بالأزب والندم وان كلِّمُ اسل و محدث وانتم واحدٌ و انْمِدُ لِسَرَجُ مِمَّ كَا جُودُولُ نَولِسَ بَرَكُمُ لَ فَكُورَكِ عَتَاجِ الْحِزَكِيمُ لْأَنْجُنَا فَمَ عَبْرَ وَالْعَرَضِ وَلَا فِي كَانَ وَإِلْكَانَ عُنَنَّا بِلَّ يَرِّهُوهِ وَعَنْ اللَّهِ الملقات والتمونفان فادرع علجيج المقدوات والتموعة لحكينر المنظِم احدًا وَبِالْمِعَلِ النِّيجَ وَكَالِ إِنْمُ الْجِمِلُ ولِفَاحِبُهُ فَعَالَى اللَّهُ عنها وَيْنِينَ ٱللَّهِمَ لِبُلَابِكُونَظالِمًا وَبَعِنْ عَنِ العُاصِ او بعدَيْمُ بخرمه من عبر فلم لم وان انعال م مكنة منتيزة وافعة العنف والترا مصلفية والمراكان عابنا وقد والالمتر تعالى وما خلتنا السواه والريض

عَنْ الْفُرَجِ وَاللِّعَيْدَ وَاسْلُوذِ عَمَا وَلَاءُ وَلَكِ وَاللَّهِ عَالَ أَنَّ مَعَيُّونَ وَارِد جب مُعَمَّ وَلَمْ وَلَمْ وَلِم المَجَارِحُ وَاعْفَاءُ لَيْدٍ وَنَجِدٍ وَلَا إِنَّ الْ وعَينَانِ وَاذْنَانِ وَتَعَلَّى أَدْ قَالِ بِهِ اجْوَفْ مِنَ اعْلاَ إِلْحَمْدِنِ المُصْرَبُ إِسِوى ذِلِكَ وَلِسَدُ قَطِطُ حَقَّ فَالْوَا أَسْتَكُنِّ عَبِنَاهِ فَعَادَتُهُ اللَّالِلَّةُ وَنَهَا عَلَى طَنْ فَالْ نَوْجِ حَيْ مُ مُنْتَعِبًاهِ مِ ارْيَفَضَل بن الحَيْرِ عَنْي بن كُلُّ خَانِبِ النَّعَ الصَابِعُ وَدُهُ الْعَصْمُ عَ لَا إِنْ مِعَالِي مَرِلُ فِي كُلُ لَلِهُ لِمُحْدِعَلَى كُلُوالُمُ فَ كَالِبًا عَلَيْهِمْ اللَّهِ حتى الْ مَعْنَفُ يَخِلُادَ مَضَ عَلَى عَلَى عَلَى وَان بِعَلَقُ إِيضَ كُلُلِهِ فيستجراد المتعالي المتحال أبتر المرتفال على الميكال السَّطِيحَ فَبُنْ خِوالِمِا دُبِالا كُلِوَتَ نَعُوالِيَ بِالسِّلِدُ إِهَا مُوالِيَ وقاله هكين منين حفي سَين خوا أَناكِن فِي إِن اعْفِي المِن مُن الْمَعْنَ الْمَاعِنَ فَل من العَقَّ الله المروم وحي الله نقائي و على عن بعض المناكبين بنسبي الحنوية أواجنان علين والأباع تقباط فكعنم المتلون

هِ العالَى التي تَنْفِينِا مَوجُودة في الخابِ كَاالفرَرْ وَالعِلْمُ فَعِين وللفعلى يتعلى مقتفرا وكوبيعالمنا إلى نبؤت معبّاهم العلم الله الما الما المنوب معي الوالمان وعرد لل عام عملياء والمركا لذان والعالم لدان والخيالذان والمركا لدأتر والمعان مرعز نفعره ميز المعات البراغيين مخاط نَاجْمًا فَ ذَاتِرٌ كِامِلاً بِغِي يِنَاكُّ اللَّهِ عَنَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ من المنا أن دامير واعض من المناكم المن المعمو فالل إلى الفيا وكالفسروا الأهد فالذا إن الفد ما وتلذ كالاثا عِنْ الْمَنْ الْمُدُمَّاء وَسِعِدٌ وَقَالَ جَاعِدُ الْمُنْفِيمِ وَالْسَبْسِرِالَ السُّرِيَّالْ حِبِجُرِلُهُ طَوْلُ وَعَضْ وَعَنْ وَأَذَّ بَيْنَ لَأَلْتُهَا هَٰذَى إِنَّ المُسْلِصِينَ مِنَ السِّلِينِ نَهَا بَعْنُ مُرْفِي الْرَبَّا وَ تَكُلَّ الْعَبِي عَنْ إِنَّا بَغِيْمِ ٱلزِّكِانِ نَجُوِنُ دُفَيَتِرَى الدَّنيا وَالْ يَرُوُنَعِمُ وَبَنْ فِي فُعِلْمُ ا 

المُعْرَمُ مِيْهِ تِعَالَى فِهِ الْعَالَى وَمُ الْمِعْ لِلْمِلْمَةِ الْمِنَادِ شَيْنَا وَالْمَدْ فِي الْمِيدِ وَمِنْ الْمِيدِ المعاص بن الكامزولا بريد منو الطاعة وعين أيسكر النبارشيسة من الأبكرة المدنوال اظلم كاظام المناه المان الكافع لى كنروو موتنده عليه والمجلن فيوت مرة على المان فكاات الله بلزم الظائم لرعز ببع على كريد وطولي وفضر وانفي افترة المواس كِذَاقَالُمَالُ عَنْمَهُ عِلَى الْعَصِيةِ التَّى فِلْمَافِيةِ مِنْ إِلْحَالُ الْمُنْسِاءِ لَ وَانْتِطَاعُ حِنْتُهِ مِلَانَ البَيْ البَيْ عَالَ الكَامِرَ أَمِنْ جِوصَّرُفَتِي الْجِلِمِ لِيهِ قُلْ لِلِذَى عِنْكُ عِلْنُ عِنْكُم عِلْنُ إِذَا لِمُدْرَةُ الْمُؤْثِرَةَ فِيهِ حِتَّى إِنْكُنْ مِن الم عان المُعْرِينُ فَكُونَ مُكُلِّنَ كُلِّنَ اللَّهِ الْمُعَانَ وَلَا فَتُدَةً لِمُ عِلْمِهِ الْمُلْقُ اللَّهُ قعالى في الكفرى انتاكم المُتكنَّ من منا هُرُقِ اللَّهِ تعالى فِينَعُطِعُ البِّي حَالَمَ عَلَيْهِ فَلْ يَعْلَى مِن جِوالْ إِن مِن عِيلِ مَجْوِينَ أَنْ جَيْدَ بُ اللَّهُ تَعَالَى لَا بَيَا رُوجُافِت عَلَظَاعَنِهِم وَعَافَبُ سَبِيرًا لِمُسلِبَ عَلَطَاعَتِهِ وَلَيْبُ إِللِينَ عَلَى معصبته لانته يغل فرض فيكون فاع لالطاعة سنبها لانع بتعلى العبد

آمُ مُ جِنَّ الصَّوْرُةِ وَكُلُطُ السَّعْمِ عَلَى الصِّغِاتِ التَّى بِصُنَّوُنَ رُحْبُمُ بعافاكم الشبخ في النَّظُ البيعكرَدُ وَيُ النَّرُ نَصْوَبْ مُهُ البيه فَتَوْهُم فِيهِ النَّالْ الله إِلَا وَفَالْ الصَّالنَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَالمَّلَّ فِي النَّفَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ عَنَا الْعَلَامِ وَقِدُ الْبِنْ مُعِلِلِهِ الْبِكُ فَانِكُانَ كُلِي بَيْرِي مِنْ الْمُعَالَّ الْمُعَالِينَ الْ الماكم في دُعْلِيهِ وقال المَّاكرون النظ البع لان مذعبي أنَّ المته تعال بنزل على صورة علا المناهم فترهمت المته المته تعالى فتاك المالنة أط بالناعليمين النَّفاط في المدوم التُ عليه مِن الزَّهُدِ مُعْ عَنْ المَعْ الدِّوْمُ النَّ الرابِيةُ إِذَ المَدْ تَعَالَى فَجِعَةِ فَرَقِي وَلَمْ يعلموااذكار الموقي فيضوف في محدث وعمام الاللحمة ودنجك آخون الى انتها بيتر على في المندو آخون إلى أنه لا بني على بن مندور العبد و دعب الكريم إلى أن الله فنالى بغِعل التبائج وأنّ جبيع العاج المعاص والكفرة الواع المسادوانعة بتضارالته وقدم والذالمبولا كابرلوخ ذاكروانه

والاجتهاد فالمادة فاخاج مالدفي ازة المناجد والأنبط الرة الوصف بعين الما يُبْتِ لوكانا عَدْ قالى معظاً للعناب في حوَّ النَّهَا ب بينادا استظرعنك بركان عنوراء نوارجها وافاب تيج العناب والفَدَقاتِ مِعْرِقِع بِعُمُ لِلْهُ لِانْتِيْتِ بَعَافِيْهُ عَلَى وَلَمْ فِعَلَ عِرَضُ ذَكِي بِاللَّيْزُ يُهِدِ وَجِينَ هِيهِ مِن الْوَاعِ للعَاصِي قَدْ نِيْهُ وَفَا خَيَّالُ ككاذة المعتبان مؤالعبة لابن التوقال ومري الذي بلزم منع كليف كل بطاقُ لا نَهِ بِكُلِفَ الْكَافِنُ بِالإِجِانِ وَلَا فَتُرَةَ لَذُ عَلِيهِ وَجُوفِيَّ عَمُالُوالْمَعُ واستراءً الما الكون سُغِعًا عِندَكَا عِنْ المُعاتَلُ فَالْمُعَمِّلُ هِذَا لَمَنْ فِي بُرُدِي الْيُ خراب العالم فاضطاب المؤرض يتلاعد بيتني التوكل الم فدستة مية تقالط وكان المدنت الأدسيد المرسية المرسية ال يقكن احذب تصديق أحدين الابنياء عليج والسلام لأن النفسل بكرة افعالنا لاختبا ديجة المافعة بخب فضود عاف واعينا شاخلينا الى ذَكِلُ وَالدُّ لِلمُعْلَيْدِ إِمَّا بِنُمْ مُعْدِينِ مِنْ إِحدَ بِعِيا أَنَّ اللَّهُ تَعْلَى فَعَلَ مِنْ مُورِدُةً وَحَرَكَةُ البِيلِينِ وِالدِوالدِّمِنَ المِسْائِعِ المُطَاوُبِةِ وج المغِيمِ عَوِاللَّفَ دبي مالثًا بندة أَذِكُ أَنْ مُنعَا عَدُتَا لَا فَعِيمَا وَتَ الناكالم فعال لاضطار بيتي منط وكه البنف وتخركم الراقع بن شاعي المنافع المنافعة المن بأبناع عبر الكرزالمروك فاجبه بالعرب بينعا فان كاعا فلعكم ان بنطف المع لِ جَالِمُ مُن مِن وَ أَدَا كَايَةِ فَاعِلاً لِلْبَيْنِ وَلِمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بأقاقا درون على الاركاب المرخب وبيتم وعير فأجري على الحكة إلى وللعامي والكرب وعبر وكاران بصرف الكذاب فلايع فالبند المهارة الطَيلةِ وَعَبْرِهُ لِأَنَّا الْمُأْلِمُ الْمُؤْمِّلِ الْعَلَانِ جِلاَ الْمُأْلِمُ الْمُؤْمِلِ الْعَلانِ جِلانَ الْمِيلِيَّا الْمُؤْمِلِ الْعَلانِ جِلانَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِينَ وَلَيْنِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ وَلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ وَلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِ وَعَلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ وَلِينَالِينَا لِمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَ الْمُومِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمِنْمِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِيلِينِ الْمُؤْمِلِيلِينِ الْمُؤْمِ العلمين احبب البيارة الترب بنوين الظرعة الادياب من بسترالان جيار بني أنكث بدالح حديد أصغير وطربت للعنوب قَاتَهِ بَطِفْرُونِ لَا يَتَ بِعِ اليجدِ عَلَ كِيبِ لَمُ يَطْقُونُ أَنْ يَعْرِفُ مَنْ يَكُم الْقِرْبُ وسنوافه لابيخان ومنفاهم فالكان عنور حلم عنو وحرية

الذَّي كَرَصَهُ إِن مُعْلِكُ مِن إِن اللهِ الله و لم بغِ إِنَّاكُرِحَ بِيُ وَبَكُونَ الْبَقِي عَامِينًا لَانَهِ بَامْرُةٍ وَكُلُوجِانِ الْدَي المبرية المتونفال منبغ وبنجياء عن الكبر الذي ببري منه ويسما القيلم نسبنة التقنو والمؤاف القيقال لانتج كامراكا وكر كالمجان وكالجوبن منفي فرنها وغوالمعينة وفكاداد حاوكافاتل ينسب سويام علاب بدوينه عجاب بالكالسف والكالسف ذكب ومر المتهبلة عدم الرضابتضاء المتبود وكرم وأذ الرضا بالكفرة الم بالمجاع والرئيا بنفرا والمتونناني وقدن واجب فلوكان الكفر بنضاء البد وكالكر وتجث علينا الرضاب ولكن لايجوز البيضابا الكغِروم ينطيا انتهائه الكانتيب ذبابليبى بناكته تعالى فلاجَسَى قولمة تعالى فاستعورُ بالمترِينَ النَّسِطالِ الرَّجِيمِ لِمُسْتَحِيمٍ نزع للبيئ فالكاجئ مؤالم فاجو واضاف كالدفع الحالة فنالى فيكون عَلَى الْمُكَانِينَ الْمُورِينَ اللِّيسَ عليهم تعالى اللَّهُ عَنْ ذَكِرُ وَمِنْ عِلَى اللَّهُ عَلَى ذَكِرُ وَمِنْ عِلَى

عَلَيْنِيهِ وَمِلَا بِتَهِرِ عَلِيهِ وَمِنْ مُلْ مَنْ كَ بَيْ المُعَدُّودِ لِهِ وَعِبْرَ المُعَدُّودِ وَ وَعَلَيْنُمُ الْمُ الْمِقَعِيْدِ مَا فَتَعَ مِنَ الْمِنَا الْمِنَا عَالِيَةً الْمِسامِ طلغ ووين موايا اليناغاية الإسارة طلع ومُرْجُ فَرَالِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الماة إلى وحظ النا في إنَّ النِعلينِ صادِلْ فِي اللَّهِ عَالَى الْمُعْمَاعِيدِ ومنها المنتب الذي ذكر ومولانا وسبد فأموسي بنجعيز الكاظ علبها المسلام قدُ سُالُهُ الرَّجْبِيدَ وَحَوْضِي فِاللَّمَعِيدَةُ بُرِي فِالْ الْكَاظِمَ الْمُعْمِيةُ إماس العبك إفين ربياف ينهافان كانت مراحة قالى فياعد أوالفيت من ان يَظِل عُبُرُهُ وِيا حَدْهِ عِلْمُ مِعْدُهُ وَان كَامْتُ ٱلْعَصْمَةُ مَنْهُما فَعِيرَ بِلَّهِ والعنوى أولى بانصاف عبد العبب وانكانت المعصبة بن العبد وَحَدُ فَعَلِيدٌ وَفَعَ الْمُرْمِينِةُ الْعَبِيُّ وَالْمُ إِنْجَدُ لَلْعَجْ وَالْدَمْ وَهُي اَحَقَ بِالْغَابِ وَالْعَنَابِ وَوَجَبَ لَهِ لَلْمِنَا فَإِلْمَالُ فَعَالِ أَمْ حَبَيْهِ مَا فَا مُ بديعهامن بعض ومنهاا نهيلن انبكن الكاون ملها يكويانه فَدُعَوْلُ مَا هُومُ لِدُا لِيَهِ لِانْتُوالا دَمَنُ وَلَكُونُ وَعَدَفَعُ لُومُ لِمُ يَعَلِيل عِلَى

Real

يمسنةً لم ينعَ بشرةً وبالنكس وَالسُكُن فِي وَكِدُ عَيِي ٱلسَّعْسَ طَهِ وَالسَّا المنتغ كنوا وأن النزآن مَلْوَثَن إستادا فعال البير البيج مركنول مَعَيْنَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَيِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي تعانى وَأَمِر هِيمُ الْدَى وَفِي فَعَلَا فَوَ بِلَ الْمُنْتِينَ كُنْرُ وَامِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ بِمِنْ عَ خلوللمنة عَاكِنهُ نَوْلُون البِيمُ عَزِي كُلُ مَنْ عِاكْسِتُ البِيمُ عَرَى ماكنتم تَعَلَون لِعِينًا كُلُّ مَنْ عِاصَعِي ها جَوْوَنَ مَلِي ماكنة تَعَلَونَ مَا ماكنة تَعَلَونَ من جار ما لحسنة ظلم عَن لَهُ أَلْمُ الْمِرَافِكُونُ جَارِ بِالْسَيْعَةِ فَلَا يَجِرَعُ كَالْمُ مِنْ منافيا وليو مبعثم الجؤره مراد لتعالى أماماك وعليها مَاكِسُتُ فِيظُمُ مِنَ الدِّبِي هَادَةُ الْحَرْمِنَا عَلَيْهِ كُلِّيَّا بِي كُلُّ الْمَرْعِلَا مِنْ اسْتَدِرُ الْمِنْ الدِّبِي الدِينِ مِنْ مَاكِرُونَ اللَّهِ مِنْ مَاكِلُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ م كُنْبُ رَهِينَ مِنْ بِعَلْ سُورَيْفِينَ بِومَاكِانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سَلْطَانِ لِلْأَ ان دَعَوَكُمُ فَاسْتَجَدُةُ فِي إِنَّ احْتَهُ لَا يَظِيمُ مِنْعَالَ ذَرَّةٍ وَمَا ادَتُكُونِظَالِمِ العبيد و ماظلمنا عم و لكن كالزّا أنفسكم ينظلمون وَلَا يَخْلَكُونَ فِيْكُلُونَ الْمُعَلِّمُونَ اللَّهُ الْمُعْتِ اللَّعبِيدِينَ مِاظلَمُنا عِمْ وَ لكِن كالزّا أَنفُسكم يُنظِلمون وَلَا يُبْكِنُونِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَا ال وَمِ اللَّهُ بُرِيدُ ظُلَّا لَلْجِادِ وائَ ظُلْمِ اعْظَمْ مِنْ نَعَذِيبِ الْغَيْرِعَلَى فَعِلْ الْ الم يَصِدُ مِن فَعِ بَلِ مِنْ مُجِدِّ بَعُ قَالِ لَكُ حَمَّ النَّا وَمُ يَنِينَ الْهُ يُرَجِّ مُعَدُّو لَ هُي

النافيل بتقاف فأف بوعدا مبر تعالى ووعبرم لأ ففي إذا بَوْنُوا اجنادًا لكذب في المسالم النبومان الكينب في إجاراً بيم كلما مَتَنَعَى فَابِرَةُ فِعِنْفِ الْمَنْيَاءِ بَلْ وَجَادَ مِنْ وَإِرْسَالُ اللَّذَا بِبِنَ قَلْا بتقالنا طريق الإاليتا وجيئ لائباء والكادي ومنوطأ ليه بأنم مَطْيِلُ لِلْمُرُودِ وَالْزُواجِ عَنِ المُعَاصِي فَإِنَّ الْزَمَّا إِذَاكَانَ وَالْمُعَالِرَا دَوْ الدَّوْتَالَى فَالْكُلْكِينَ وَالسِّرِقَةُ أَدْاصَدَتْ مِنَ اللهِ نَعَالَى فَاللَّا وَإِلَّهُ هِيَ المُونَى لُم عِنْ البِسَلِطُ إِن المُواحَدَة عليها لا مَع يُصِدُ السّارِدَ عَمْرا دِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَسَجَتُهُ عَلَى مِلْكِرُهُ مُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْصَدُ الواحد مِنَاعِبُون مِن مْزادِد و وَحَلَهُ عَلَى اللَّهُ مُولِّ السَّعَيْنَ منهِ اللَّقِيمُ وَلَيْلُمُ ان بكون اللهُ سُرِيدًا للنَّتِيْمِ بَعِي لأنَّ المعَصِينةُ مُادُ التَّهِ تَعالى وَ الزَّجْرَعنها مرادًا لَهُ ايمنا ومنعياً أنه بلزم منه عنا لَذَهُ المعنوب المنتغلب أمّا المعتول فلكا نكدّم مِن الهِ إلصَرُ ورُجّي بارستنا والحجالا الاختياد تينة اليناد وقفع الجسب إدادتنا فاذاا دد فاللاكة

غ ذَلْكُ وَذُ عَبُّوا الْمَجْوِرْتِ الْمُكُونَ بِينَ الْمِينَا جِيلَ شَاحِيِنَةٌ مِنْ لِلاَئْنِ مِن عَيْرِ مْنِ يَعْ مَا لَلْهِ جِنِي النيلُ فَلْأَفَذُ مُنْ فَكِمْ لَهُ إِلَيْهِمُ الْهِيكُ الحالتماء غتلفنة للألمان لانشاج دجيا وأصوابت هايلة كالنسعيا المال سُانُ سَرِيكًا بِعِدِ فِل ولقوامِ وَالمَدَ مَلَتَكُمُ وُمَا نَعُلُونَ وَالجاب وَعَسَالُ عَنَالُمَ مُنْعَادِبَةُ إِلَا عِلْمُ مِلْ فِي الْمُعِلَّةِ فِينَ يُمَا مِنْ الْجَسَامُنَا عِنْ الْمُوَلِدِ الْمُعَارِضِيَّ بِاللَّهُ نَعَالَى فَافِيِّ فَاحِرَ فَافِا فَتُعَرِّبِ الْعَدُكُرَةُ اجسامة فيزلانشا هيد صور عنيرولا خركا بقيم وكانسم واسوا الى المربع وكان المربعة موجيًا للأن لربم أن بَكَ فَ المتَّهُ عَالَى معُجِبًا بقية العائلة واذنشاج رجماا صغط حسام كالذرة فالمنزو الأعفتا دًا فبكرُم الكعَرُ مُعِنا اللَّهِ أَيُّ شَرِية حِنا والمتي نفاق هُوالفا وعنه والمغرب معكزة لمعائل بيناويين واعضا وحداعين السنسطة على ففَرَ العبُدِ وأعِرُ إمِعِ ومثالِ حِذِ إِنَّ السَّلِطَانُ اذْاذَ لَى ونصيور االانة مقال آمِرُ وَنَامِقِ الأَزُلِ ولا مُعَلَوقَ عَنِدُهِ قِلْلا يَادِيُّما لَنَّهُ الَّتِي الله شخصًا بعن البلاد فيهد وكفر وظلم فإذ السّلطان بَمْكُنْ مِن مُسَلِّد يَاوَيُفَالَذُينَ أَسَوَالنَّ الدِّياءِ عِما لنَاسُ الْعَوَالِكُمْ وَلُوْجِلُن تُعْفِي فَهُ مُوْلِرِي وَالْمَانِعَتَامِ مِنْعُ وَاسِنَعَا فَرَّهُ مِالْخِذَةُ وَلَيْسَ بَكُونِ شَرِيكًا للسِّلُطَانِ البوم علىم عِندَه فِعَالَ مَاسَائِمُ مُ وَمَاعَانِمُ كُلُ وَمَا خِلْحُ ادْخُلُ فِي اَلْمُنْ مُنَّادِي فَعَوْلَ البوم لِعَيْدَهُ الشَّهُ إِنِهِ بِعَنِ مَسْبِرِينَ مَنْدَ مُسْبَعْ إِلْمَا عَالْحِلْ اسْتُعْدِولِ لِمُنْ فَاعَلَى عَلَيْ عَلَيْمَ مَامِدِ لِعَيْدَ إِلَّهُ مُنْ مُنْ مِنْ مُسْبِرِينَ مَنْدَ مُسْبَعً إِلِيْ الْعَالِمُ السَّعْدِ وَالْمُنْ فَعَلَيْعَ كُنْ يَعْمِمُ مَامِنَ ووجه والمستر من وعن الدلال الما أشارة الحالم صنام الن كالوالم تني نع أو بعيد من و نها فَإِنْكُ عَلِيهِم وَقَالُ النَّيِدُونَ مَا تَغِندُنَ وَا لَدَ حَلَنكُمُ وَمِا نَعِلُونَ الْمُؤْمِدُونَ و و نها فَإِنْكُ عَلَيْهِم وَقَالُ النَّيْدَ وَمِنْ الدِّفَا مِنَا فِيهِ وَهِمَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَدُونِ مَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَمَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَ الْمُؤْمِنِ وَمَ الْمُؤْمِنِ وَمَ الْمُؤْمِنِ وَمَ الْمُؤْمِنِ وَمَ الْمُؤْمِنِ وَمِن اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ وَلّالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ المنسيوا سُتُعَالَى ليرقي الأولود عبي من عدًا لامامية والإساعلية إلى عذ الجمات وفد قال الدفعالى لا مذرك للأبسار وخالِموُ الصَرُورة اذَالانْسِاءُولايدة عَيْرُم عَصْوِينَ فَعَوْرُوا بَعِثْدُ بُنْ يَعِيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والسهوى الخطاء والسرِّضِ فَأَيُّ وَثُوفِي مِعَ للعالمَة فِي أَقَاوِ بِلْهِ وَكَلْفَ لِحُصْلَتُ مَ انَ اللَّهُ رَكُمُ الدِّبُ بِكُون مُعَابِلاً اوَ فِي صَلَّهُ وَخَالِمُوا جَبِّيةَ العُتُلاءِ

سْتَعَدُدُهُ إِلَى حَلِسَنْ إِلْسَلْطَانُ مِنْ جِينَ الْعَقْدِ وَقِيلَ فِي حِنْ الْحَلْدُ وَقِيلَ فَي حِنْ الْمُ مدّة خَرِينَ سَندُ غُ وصَلَ الحِلْدِ المراح فَلَ مِجِمَاعة كَيْفِرةٌ مِن اولادٍ حَرِيا وَا وَلا دِا وَلا دِعِ إِنَّ عِلْمَ عِلْم المِرَاةُ ولا عَبَرِهِ إِللَّهِ مَا الْبَدِّيدُ وَإِياحَةِ النَّبِيدِ مَعَ مُشْادَكُنُهُ لِلْمُ عُلَا بُكَّاحَ مِن والوضوري والمسكوة فإجاد الكاروع الغريرة البابسة وكانتفالتنفاء لبِيضِ اللَّهِ لِي مَعِنَ مِعَنْ فَتَعَالِلْهُ بَعِيدٌ صِعَة صَلْوَة لَكُنْ فَانْ الْمُدَارُ ادَّا مَعْمُ كَيْ وتفضا بالنيد وكبرة المنادسية فين عيريته وفرامد جالينان وعبرا إفار بِيَّةِ عُطِالْهُ طَالَ وَاسْفِي عِنْمِ طَالِبِنَةٍ وَ سَعِدَ كَذَلِكُ وَرُفَّ وَأَلْمَ وَلِنَدِ عِنْدِ الْمِلْوَ عَدْرَ مِنْ السَّبْعِرِهُمُّ سُجَدَدُ فَامُ فَعُعَلَ لَذَلِكُ فَإِينَةُ ثُمَّ أَحَدُ فَ بِمِعَامِ النَّسِلِمِ فَتَبَى الْلِلْ وكان حَنْقِتًا من حَذَا لِمُنْ وَمِن مَا أَخِل لَعْضُوبَ لَوَعَيْنَ الْعَاصِبُ الْمِنْ فَتَعَالِمِ لَوَانَ سَادِتُمُ احْضُورُادُ تَغِينِ لَهُ فِيهِ حَوَابُ وَرَحَّا مَطْعَامُ فَطَيْنِ إِسَارِفَ طعام مناجب المدار بدعا يعوال حينية مك الطين بذك فكوعام الماكك وَالْ عَمْ كِلْ اللَّاكِلُ ظَالًا وَالسَّارِفَ مُظَّلَّ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لِلْكِلَّا لَا كَل

الانتياداليع وكيفتج التاعظ عجوزان كون فالمروق برخطا ولم يحفلوا عصوران فيعدد معين بل فالواكل من العقدة المنيعدم ورحب وطاعته على على الخلق اذاكان مستور الحالة إن كان على يرين الكفه العسوف والمناق ودهب المنافي والمالق المالية والمالق والمال والمناف والمناف والمراور والمالم ويست ماليه مزوج وأفرا أحكام الشريعة واحد فأمذا هباربعة لمتكن في دون النبيا وقالما أَكَافَوْهَا مَا لِلْسُودَ حَبْقَ إِسِبَ عَكِ إِلَى مُورِ الْسُنِيعَةِ كَالِاحْتِ البنت المحلوقة مؤاكرنا وسعوطلل عن في لك أمَّة واحتم ونبيته على ما الديم والتسك بواسط عقر العقرار وهو تعليط الديمة والتسك بواسط عقرا وحراسة وذنابائية اؤننب ووعن اللايطائ أنه كفت فالرا وأقنع ولفاق كليفية بالغربي فإياروج الرظا بتدوه فالمنت برط فوداياة فللغري فلنعيا للأونهادًا حتى مُضَتْمَدَة مُرتِدِ الشَّهِ فَكُلُمْ إِلنَّتُ فِللَّفِينِ الْتَّحْتُ نَسْمُ الْعَلْدِيا الرَجُلِ الَّذِي حُووا بُوها فِي المُعْرِبِ مَ أَمْلًا يُكُونُ الوصُولُ المِهُ إِلَا يَعْرَفِينَ

جاز عن يجنبول الفاولي ولايمنيع فاطعون عاد كد وعمل ويتعالي عول عل السَّنَةِ لايَحِيْعُ نُ بُدُلِك لَا لِمُ وَلَالِينَ مِعْ فَكُونَ إِنَّاعُ أَوْ لِكَالْفِ فَعَ لَا أَنْ فَأَلْ خدوة تغبين من جداد بريدان الكوف فيعدا كليتين سيككك وينها طريسًا عَيْجَ اللَّهِ بَطِلْبُ إِلْكُرُفَةِ وَسُالَ احِدِجَ إِلَىٰ أَبِّنَ الدَّفْتُ فَعُلِّلِ الكُوفَةِ فَعَالَ أَيْ ٱڿڹٳڟڽۣۼؖڵۯ؈ٛڰؙٳڸؠۼٳ؈ؘٵڟڔؿڷؙٲڡۜؿؙٵؠؗۼۏؽؙۅؘڟڮڟڔؿ۫ٵڿؚۘڰؙۼؙڎؚۨڋۑۼۣڔ ٵڔ؞ڹٳڟڽۣۼڰۯ؈ٛڰؙٳڸؠۼٳ؈۪ڡٳڟڔؿڷٲڡؽ۠ٵؠۼۏؽؙۅؘڟڮڟڔؿٵڿؚڰڮؙڎؚڋۑۼۣڔ إِلَى الْكُوفَةِ وَحَلْ مِ إِمَنَّ أَمْ يَحُوفُ فَعَالَكُمْ اعْلَمْ شِمَّا مِن وَلِكُمْ مُمَّالُ صِاحِبُهُ عَن مُكِ تَعَالَا عَلَمُ النَّهُ مَلِّ فِي فِيصِلِي الكُوفَة وَ أَنْهِ أَسْ وَأَعَلَمُ أَنْظِينِ صَاحِي لا فِحَرِي إلى الكوفة وكُبِي بِأَمِن فَاقَ الثَّالِثَ إِن مَا يَعَ لَمُ لَا فَعَدُ الْعَمَّلُارُ سَعِبْهَا وَأَن مَا بِعَ النَّافِي مِنْ لِللَّاخْذِ بِالْحِجُ الدَّحِدُ الزَّاجِ أَنَّ الدَّامِيَّةُ أَخَذُ فَامْدُهِ مِهِمْ الأية المعترمين المنهودين بالنفراة العطاه الزخرد والازج والمنتعال غ كِوَفَتْنِ بِالْعِيادةِ وَالدِّعَامِ وَ بْلِا وَةِ العَرَّانِ وَالمدُاوَمُنْ فِعَلِي لَكِينِ نُمُ النَّفْقُ ودرس المراج والمراب والمراب والمراج والمركة حرقه على في آية الطعائدة والعادة والاستعداد والاستعداد الموادة المؤدّة الموالّة الاستال وعبرد لك وكان على السلام بملى و كلونيم ولله

حدَثُ الْ وَيُوالِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل السَّقِودَ وَإِنْ يَتِطَلُّهُ إِذَا مَدَّ تَيْمَ فَالْنَافِظِ لَلْدَّمُ أَجْتِما ﴾ لا فنار و البيشة وَجِدَا دِرِيكَ أَلِي إِسْعَاظِ حُدُودِ اللَّهِ فَإِنْ كُلِّنَ مُرْجَدُ وَعَلَيْهِ بِالزِّنَا فَلَيْمَافِ الشهود لِبَسِنَهُ طُعَني لَلْدَ وَإِبَاحِةِ اكْبِلِ الْكَلِبِ وَاللَّهُ لُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ كالقط بغ والناروعين فكين المسائل الق لا يُحتَفِلُها حذا المنتص الدَّجَّة النَّافِيةِ البِّهِ الْمُعْلِمَةِ عَلَيْهُ فِي إِنَّاعِ مُذْحِبُ الْمِامِيةِ مِافْلُ رِسُبُ الْمِمْامُ مُن الله على الطَّهُ المُعَلَّمُ عَلَيْ عَلَى اللهُ والدَّين عُدُين اللهِ الطَّهُ سِي وَدُّى اللهُ وَالدَّين عُدُّين اللهُ والدَّين عُدُّين اللهُ والدَّين عُدُّين اللهُ والدَّين عُدُّين اللهُ والدَّين عُنه اللهُ والدَّين عُنه والمُن اللهُ والمُعَلَّمُ والمُن اللهُ واللهُ والمُن اللهُ والمُن اللهُ والمُن اللهُ واللهُ و المُقَعَلَى لِهِ وسَبِينَ فِرقة واحِدة مُنِها مَا جَيدة والباقِ فِي المّارع قد عَبِنَ عِ النِينَةُ النَّاجِينَةُ وَالعَالِلَهُ مُعْجِدِينٍ أَخْرُ صَعِيمِ مُتَنَّبَ عَلَيه وَهُو فعُلهُ عَمَّنُ لُأَحِلِ يَتِي كُنُلِ مُغِيرًةِ نَرْجٍ مَنْ دَكِهَا جُاوَمَنْ تَعَلَفَ عَمْهِا عُرْفَ تُوْمِدُنَا النَّرِفَةُ النَّاجِيةُ وَيُ النِرَقَةُ الأَمَامِيّةِ أَلاَنْمِ مَا يَنْ إِجْبِيعُ للذَاهِبِ مِجْيِع المذاربِ فَدُا شَرَّكَ فِي الْمُولِ الْعُمَّا يُدِرَ الْمُعَالِمُ الْمُحَدِّدِةِ النَّالَاتُ الْمُلْمَامِيّةِ فِي الْمُلْمَامِيّةِ فِي الْمُلْمِيّةِ فِي الْمُلْمِيّةِ فِي الْمُلْمِيّةِ فِي اللّهِ الْمُلْمِيّةِ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَكَانُ عَلِينًا لِلنَّهِ وَيُن الْعِلِيدِينَ عَلِيمُ مَا السَّلامُ بِعَنْ مَ فَا رَوْدِ بَعْدُهُمْ لَبِلَهُ إِنَّ بَلِوَ الْكِتَابُ الْعَرِيزُ مُ يُصَلِّى كُلُ أَيْمٍ وَلِيلٍ ﴿ أَلَفَ ثَلْكُمْ يَعَرَبُنَ عُواْ بعد كأركمة بن علاد عبد المنعول عند وعن آباك على السالم عند على المسالم الم كالمنفقة وبنؤل المالي بسادة على مكان بكاغل الباكن المتخ الخذب الرسع من الم خذ في و عبد عن المعالمة المعالمة من أن أن الله م سبد العالم المعالمة بِدِينُ وَكَانَ فَتَدِيرَ حِسْمًامُ ابنُ عَبُدِ الْمُلْكِفَاجَتَحُدانَ بِسِبَمُ الْحَرُفَاعُ مُلِنَّهُ الرَحَامِ عَفَاءُ دَبَنِ العِالِدِينَ عَرِفُونَ النَّاسُ لَهُ وَنَكُونًا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السَّلُونُ مُنَّا وَمَنْ فَيْ وَ اللَّهُ وَدُونَ الْمُعْتَالُ المُعْتَاعِمُ مِنْ هَذَا أَفْفِيالُ الْفُرْزُدُفُ لا مُنْ اللَّهُ وَمُرْدِمُ ا مَذِ النَّذِي تُعَرِّفُ الْمُظَلِّمُ وَكَالَّمُ \* وَالْمِيثُ بَعِرِفُ وَالْمِلْوَلِكُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عُدُاانِ خَيْرِعِيّا واسْكَامِ . هَذَالتَّعَ البِّعَ البِّعَ المَالِمُ المرابِ السَّالِمِ السَّالِمِ هذا التحديم علاد المرفود والمرفود والتي المنظم الخاط الما المراج بينتيان المراج المرا الأمكادم هذابتع الكرم المساسية إِذَا لَا أَمَّا مُنْ فَرِينَ فَالْقَالِلُهِا اوفي أَمْ رَجَايُ خُلِق السَّوْقِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله انعُدُ أَصِلُ النَّفِ كَانُوالْمِنْ وَا

و النَّالِي مُعَلِّمُ النَّالِينَ فَيْرَةُ إِيدًا لِيهِ بِالْمِيْمِ الْمُعَادِ فَأَوَّ لِهُ مُعْلِينَ أبيطالي كان أفضل لمثلق بعَدَر عَلِ اللهِ ص وَجَعَلُ اللهُ نَصَى رَسُولِ الله جَنْ عَالِيَ وَانْفُسْنَا وَانْفُسْكُم وَآخَاهُ الرَّسُولُ عُرودُونَ عَكِمْ إِنْتُنْ وَوَفَعَلْهُمْ ويعق لايخة الكظمرَ عند مغزات كبرة من ادعى قرم بنيه الروبية ويَهاكم وصائر لفنا إله و ألا من الما من الفائدة والنصير مُن وكان والداح سِعَى رَسُولِ اللهِ سَيِرِى شَبَابِ آخِلِ الْجُنْةِ إِمامِين بِنَصَّ الْبِيْقِ وَكَانَا أَنْ هُ النَّاسِ الْمَلْمِ فِي زَمِ إِفِم وَجَاهُ دَانِي سِيلِ اللَّهُ حَتَّى ثُمِّلًا ولَبْنَ الْمُتَوْعَلَيْه السَّلامُ العَوْفُ كُتُ نِيَا بِإِلْنَاجِ إِلْنَاجِ وَمِنْ عِيرًانَ يُسْعُ إَحَدُ بِذِلِكُ وَأَخَذَ النَّيْجُ بَهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلامِ عَلَى فَهِ الْمُعْمَا وَالْمُ الرَّفِيمَ عَلَى السَّلَامِ اللَّهِ اللَّهِ عليه جير بلغاد فالراف الله تفالى لم يكن المريح لل بينها فاختر من الم عَلَيْحَ نَسْمِهِ إِذَامَاتَ لَلْبَنِ كَاعَلِمُ إِنَّا وَعَلَى وَالْمِنْ وَأَذَامَاتُ أَبِرَاهِبِمِر يكيت أفاعليه فاختان موت إبراجيم فائت بدة فلفة ايام فكإذ إ جالكفتين عبد ذرك يفيل وببقد أهلا ومرجما بمن فاكتنافه بالنوارج

نَعْمِدُ حِشَامُ وُامْرُ فِيسِ الْفَرَدُونُ بِيَ مَلَةٌ وَاللَّذِينَةِ قَالَ الفُرْدَوْنُ غ المب من المرياتِ وَعَنْ الْبُدِي أَغْمِنْ مِنْ الْمُسْدِمِيْهِ وَالْفَقِ البها قلوب الناس فعقى منبه على تعلُّبُ رَاسًا لم بكن واس سبة وعيتًا لله حربًا و مرتب عبرتها وبعث البه الممام ذين العامدين الن دينار فرد عاد قال الفائلة هذا عَنْسًا مِدِ تعالى ولرسُ والمِرفَا آخِذُعْلَيهِ إَجُرُا فَعَالَ عِلْيَانُ لَلْ بِي عِلْفَتَى الْمُأْيُنِ لِا بَعِدُ الْمِنَامَا خَجَ سَافَيْكُ ٱلْفُرْزُدِيْ وَكَانَ بِاللَّهِ مِنْ فِي إِنْ فِي رِفِقِيْ لِللَّهِ لِالمَعْفِرُ فِي مِن حوفلمامات دين العابدين العطة ولكافعة وعرفا المدين عليه الساع فكان إبن فيعيد الباقي الساع عظ الناس دُعدًا وعيادة يغيب المتجود جبكة تنوفكان اعل اهراو فتبديتا ورسول المرح الباض وجازجاين اللبعة وقبل جارين عبدالله المانصاري البدوك ومنور في الكتاب فَيُولِل حِدَكُ رَسُولُ مِنْ فَيُسِلِّمُ عَلَيْكُ كَمْنَاكُ عَلَيْجَدُيُ السَّافْتِيلُ لِلْمِا مِرْكِينَ حَذَا فَالْ فَمِنْ الْعَجَدُ وَالسَّافِيلُ الْمُعَالِمُ وَمُنْ الْعُرِيلُ مِنْ الْعُرِيلُ وَمُنْ اللَّهِ الْعُرْدُ وَلَيْ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ كنت جاليسًاعندرسول لهرم وللنب وفي جرع وهر ساعب فالراجاب يعلدله

一日本八年月月 وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَ وَمُا لَمُنْ عَنِي مِعْ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْتَقَافَ مُن دَسُولُ أَمْدِ بَيْعِينَ ﴾ طالت عناصرة وكليمو الشيم ستدم جدوكر الله ذكر فيند مَنْ يَعِينًا مَعَ يَعِرِفُ أُولُو يُبَدُّدُ أَلَا وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الذَعَادُ سُمَّ الْكَامَ لَمُ لَا مُعَالِمُ أَذَا بَلْغَوْعَنَ أَجِدِ مِنْ إِلْهُ وَعِالِمُ لَمُلَّ فَعَلَةُ الْمُعَالِمَ وَلِلْوَالِمِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَيَ مِلْكُنَامِلُ عَنْ سُنِيقًا لِلْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ حَجَرُهُ المَّا وَسُنَوْنُسُهُ وَالْجَبِينَ وَمَائِيةٍ فَنَوْلَتُ النَّا وَسِيَّا وَالْأَلْعُ عَاتِيَ حِتْ الْوَجِهِ مُلِينِ السِّمُ وَعِلَى وَبُصُوفِ مُنْظَلِينَ فَلْأَنْ وَفَرُصَلِّينَ مَرْكُما مِنْ النَّاسِ فَنَكُّتْ فِي الْمُعَى فَأَلَّفَى فَيْ الْعَوْفِيَ فَي رِيدُ ان بَكْوَدُ كُلِرُّعَا لِمُناسِي وَاهْدِي مَضِينَ الْبِيوِ الْبَخِيُ وَدُوْرَتُ مِنِهُ فَلَمَا مَا فِي مَتِيلًا فَالْمُ إِسْتَتِينَ إِجَنَّيْنِي كُلُورًا مِنْ الظَّيْ أَنَّ مَعَى الظَّيْ إِنَّ مَ مَنْ لَنَهُ فِي لَهِ عَلَيْهِ مِنْ إِعَيْدُ صَالِحَ فَدُنَّكُمَّ عَلَيْهَا فِي خَاطِي الْمُعَنَّدُ وَفِي مَلْنَهُ إِنْ يُحَالِغَى نَغَابُ عِنْعَنِي فَلَمَا تُولُنا وَالْتِمُ تُواذِيًا بِعِرِيْمِ كِي وَلَحْفًا وَهُنِ تصطرب ودموعم تفادر فنكت استى البدوا عندت والحدوث مُمْ قَالِمُ اسْتَمْقِينَ وَالْحَلَامُ لَكُنَ مَا مُوالِمُ الْمُنْ وَعَلَى الْمُوالِمُ الْمُمْ الْمُمَا الْمُ عَدَاسِ الْمُدَالِ عَدَنَكُم عَلَى سَرِي مُرَنْفِي فَلَمَا فَرَلْنَا ثُرِيالَةُ إِذَا يَعِقَاعَ إِينَانَ عَلَا لِبِيرِوْ بِيَنِي يُرِكُونَ بِرِيدُانَ بَسَتَعَيْما وَصَعَظَتِ الرِّكُونَ فَعْ الْبِيضِعُ عَرِ

مَولِودُ المُعْفِقِلَ إِذَا كَانَ بِهُمُ ٱلْقِيامُ فِي نَادِي مِنْ إِلْمَا مِنِهُ الْعَامِدِينَ بِنِيْ مِلْدُهُ يُؤِيدُ لَا يُمُولِعُ وَ الْمُنْ عُيِّدُ الْمَافِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ بُسْرًا فاذاادُيكَنُّهُ فَأَنْزُا مُ مِنِّي ٱلسُّلامُ ورَوى عنه أبن حنه فَاذ وَعَبِنُ وَكَافَ عَبَرَةِ الْمُرْكِمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم ويهم المنابع على المسلوط المنابع المسلوط المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المن إِنَّهُ أَنْتُكُوا لِإِلِمِهِ احْرَا عَنْ طُلُبِ الرِّياكُ وْ قَالْ عَرُينَ أَبِي المِولِم كُنْتُ أَذْاً مُطَانِتُ اللَّاحِعَنَى مِن حِبِّهِ عَلِمَتُ أَنْهُمِن مُثَلَّلُوا النَّيْنَ وَجَوَ اللَّهُ مُنْتَ عَنْهُ مَم المرامية والمعارف للتينيتية والعنابد البقينية وكان لأبغيث بإمر المَا وَقَعُ وَيِدِ مِنْ الصَّادِقُ الأَمِينَ وَكَانَ عِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّادِقُ الْخَارِينَ العَلَوِيقِي الْكِيمِةِ لِولَاكِهِ فِيمَالِلَهِ الصّادِف عرانَ هَذِ المَا مِنْ الْمُعَالِيمُ الْمُعَالِيمَ ي عِبْنَاظِ مِنْ ذَكِلُ فَيَالِ الْمُعْلِجِ بِ الْمُنْبَادِ الْمُعْلِدِ وَأَمْدَادُ بِذَكُولُ الْمُلْفُعُولُ بنگرفت ليل و فيع ما في ربيد و علم أن الا مربيل البيد و لما حرب و الله و الله مرب و الله و ال الكاظم بذعي بالغبد الصَّالِج كَانَ اعْبَدُ اهْلِي وَتَبَيِّهُ بَيْتُمُ اللَّهُ إِلَيْكُ وَمَعِيمُ

النَّبَوْنَ مَنْ الْقِائِبُ لِلْلِيْلِ مِنَ السَّيدِ هَنَادُولُو لَلْمَنْ فِي عَلَى بِحِ الدراعالم عَلِيْوِالمَالِمَ الْبِيسِ اللافِي الْإِنْدِي الجِيارِ عَلَى الدِهِ بِعَدادَ نَسَمَ اللَّا فِي وَاصَوَاتِ الفِنَارِوُ الفَصِّبِ وَالدَّقْصِ فِيجَ مِن لِكَ الدَّارِ فَحَجَّنَ جَارِيَةٍ" وَسُرْجًا فَأَمُةَ النَّالِ مُنْ بِدِي إلدَّر وَالمَّا الْمُ المُا وَالْمُوالِمُ الْمُ حَذَا لِدَارِحَ المَعْبَدُ عَالَتَ بَلْحَرَ فَعَالَصُدُ فِي لَكَانَ عَبِدًا خَافَى مِن مَولا مُ فِلْمَا أَخِذَنِ إِلَمَا رُورَجَعَنْ وَوَخَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ وَلِا خِلْ وَكِلْ عَلَى ماين المسكرة البطائك علمنا فعال تحقيني دجل بكذاه كذا في خافيا حَقَّ لَقَ مَوَلا نَا الْكَافِرِ عَلَى والسَّا وَاعْتَدَرَو بَكَي وَاسْتَى مِنْ فِلْهُ وَعُلِّهِ وَ مِنْ فَيَا سَعُلُ مِنْ فَكُنَّ فَالْمُ عَلَيْ مُنْ مَعْمِ الرَّصْاعَلِيدِ السَّقِ الْحَدْدِينَ اجل مَانِدِ وَاعَلَمُ وَاخَدَعَنَّهِ ثَمَّا مُلْجِهُ وَرِكُيْرٌ أُو وَلا وَاللَّامِ وَلَا عِلْمِ ا عِ احْرَعُلِ مِنَ الكَمَالِ فُ النصَ لِمَ وَعِظْ بِرَمَّا إِجَاءُ ذِيدًا فَيَ إِلَّهُ مِا رَبِدُ مِالنَّةِ عَائِلُ إِن وَلِاللَّهِ ادَاسُكُلُّ الدِّماءَ وَأَخُنْ السَّبْلُ واخَذْتَ الماكين عَيْرِ عِلْ عِنْ الْمُعَلِّلُ الْعُلِ الْكُوفَةِ وَظَرْمَالُ وَسُولًا عَبْمُ اِنْتُمُا طِمُهُ

طُرُخُهُ إِلِي السَّمَارِوَ قَالُ النَّهُ رَبِّي إِذَا أَظْمِينِ إِلَى المَارِوَ فَوْ بِيَ إِذَا ادْدُتْ طَعَامًا يَا سُبَدِي مِإِلِي بِطَاهِإِ قَالْتُ يُتِبَّنَ فَوَا مِتِولَتَدُدَا فِتُ البِيرِ فَوَادَتُهُ ماوحًا فَا خِوْدَ الرِّكُوةُ وَمَكَّا هِإِو مُؤْخَا وَصَلَى ارْجَعَ نَكُمَا يَتِ ثُمَّ مِا إِلَا كَلِيْدِ رَمِ إِخْ الْمِيْ غِيْ وَالْمِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُرْفِ وَيَشْرَبُ فَعَلْتُ الْمُعْمِيْ مِأْ الْمُرْكُ عَبِّدًا شَيْمِن فَضُلِّ مَا دُرُفِكُ إِسْرُومَا أَنْوَ السَّعَلِيكُ النَّبِينَ لَمُرُّدُ فَوْ اللّه عَلِنَاظِا هِ وَوَاطِنَةُ فَاحْسِ ظُنَّكُ بُونِكُمْ الْوَلَيْ فَسْرِنْ مِنْكُوفًا وَأَرَا الله المخرسون وسركم المربث والقوالذمنة والطب رعافشيت وروت وافتن الماملا اشرع كالمام لاخراباتم أروع حق دخار كم المام المام كذلكَ حق دُهَبَ اللَّهِ لِفَلْأَطْلُ الْعِيْ حَلْسُ فِي عَلَاهِ فِي عَلَاهِ مَ اللَّهِ لِفَالْ صَلَّا الغِرِفَطَافَ بِالْيَنِ السُّوْعُ الْحَرِيحُ فَتَبِعْنَهُ وَإِنَّا لَوْمِ اللَّهِ وَالْمُوالَّةُ عِلَانُ وَهِ عَلَى خِلْفِ مَا دَا بِتَهُ فِي الطَّرِيثِ وَكُلَّةِ بِعِلْنَاسُ بُرِيلُونَ عَلِينِ وَيَجَرُّكُونَ بِوَفِيَنُكُ لِيعَفِهِمِ مِنْ هَذَا فَعَالَ مَوْسَى بِنُ تَعْفِي فَعَلْت فَدَعِينَتُ

بِدِيَ وَجَعَلُوالِلِتَامِينَ خِيَبُ ٱلْمُمَّلُّاكِيْرُ اعْلَى الْجَانِينِ فِي سَسِّلَةٍ بِعِينَ ا فيطأفنوا عدوا الدبوم فاحضر إلهامون وتحصرالماض وجماعة البا جِينَ فَنَالْوَالْنَايْنِي أَسُلُكُ عِنْ فِي فَعَالِ مِسَلِّعًا مِدُ إِلِكُ نِعَالِمِ الْتَوْلَيْدِ .. هُنَاتُ عِيمٍ قَتَلَ مِبَدِيًا فَعَالَ لَهُ الدمامُ عَ قَتَلُهُ فِي إِلَّا كَاذَا وَجِلْهِ لَلْ بِي مِنْدِقًا نِتَدِيدًا وَعَالِدًا مِنْ مِنْ إِللْهِ يَدِكُانُ أَمْرِي كِنَادِهِ إِعْبَدُ أَكَانُ الْمِيْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِدُ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ عَلَيْهِ الْمُرْدُونِ الْمُعْ العَرَّاصُوبِ الْكَانَ الْكِيْرَامِن دَوْإِتِ العَلَيْرِكَانَ الصِّيدُ الْوَمِنْ عَبْرِهَا فَعَبَّرُ سَيْنَا خِيرَانُ اللَّهُ وَمَانَ الْعَرْغُ وَمِيرِ حَقَّ مُرَثُ جَمَاعُهُ "اَحْرِالْخِلِسِ لَهُرُهُ وَمُلَلِّبُ مِنْ ا وَ الْمُنْ وَمِنْ مِنْ الْمِنَا لِيهِ إِنْ مَعِنْ الْمُنْ مِنْ فَكَادٍ وَمَنْ كُنَّ الْمُلُونُ سَاعَةً وَجَدَ وَلِكَ مَعَ زُاسَةٍ مُحِوِّ الْعَادِبِ وَالْحَاجِرِينَ فَنَالَ لِلْأَمُونُ لِأَعِلِ يَبِيهِ عِرْفَتُم لَلْ نَ ما كُمْ تَنْكُرُونَهُ فِمُ أَيْدَكُ إِنِيَ المِهِ مِعَادًا كَتَعَلَمْ فَالَ نَعَ فَمَا لِيَغْطَفُ لِنَعْلِكَ خَطْبَة النكاح فيطل وعتدعا خسبائة ومع جناد كمرجد تدفاط ةعلماالتا عُ مُتَوَجِّ مِهَا فِيكَانَ مُلْكُ إِلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ السَّلِمُ وَتَيْمَالُ لَعِهُ السِّكِرِينَ لا وَا للَّنْ كُلُوا مُنْفِعَ مُنِ اللهِ بِنَةِ إِنْ بِقِيادُ ثُمُّ مِنْهَا إِنْ سُرَيْنِ رُآي مُأْفَاءَ بِعِي فِيع

احَصَنَتُ صُرْجَعًا فَحَرُمُ اللَّهُ وَيَنْعُا عَلَى النَّارِ وَالْمَدِمِ اللَّهِ وَلِلْ إِلَا مِلَّا عَبْ الشَّهِ فَاجِ الدُّدْتُ انْ سَالَ عِنْ مِبْرَةِ الْمَوْمَ اللَّهُ وْ يِطِاعُتُهِ إِنَّكُمْ إِنَّا كُلُّكُمْ عَلَى لَهِ منعت وقرب الماموذ أبنية على الدراج والدّنا ببروكيُ الوالَ فات بيعنور اَ مَهِ إِمَامُ أَحَوَالِعَالِمُ وَحَنَّ وَاجِمُهُ وَكُنَّ وَإِجْهُ آلِالِيُّهُ مَنِيكًا البَيْمُ وَطَرْحَ السَّوَادِ وَلَهِسَ وي والمنهالالله يحققه من استطيع منتج كمام كان يجبيه فاخادم الربيه وكاف والمعافية اللوا وعليه التهام علينها أبيه في العب إو التي والمرح ولمَا مَاتُ أَوْ وُالرِضا عَلِيهِ السَّغَفِي بِعِ الْمَاتُونِينَ لَكِنَوْ عِلْمِور بِنِهِ وَوَفُولُوبِ إِن عَقِلِينَ وَغُرِبِينِهِ وَأَوَا وَأَنْ بِيُوفِي الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِلُ وَكَانَا فَلَا ذُمَّ الْمَ الدِهناء بالبَّتِي أُمِرَبِ فَغُلْظَ فَكَالِمَا لِيَاسِينَ وَاسْتُكُووْهُ وَضَافُوا أَنْجُفِحُ 

تَعْالِدُلِنَوْلُونَا لَا لِيَدِينَ مَكُمُ اللَّهِ فِي مَوْالْحِرْتُ نِيرَةٍ وَكَانَتِ المُوالِمِنْ حَنْ ِلِلْمَاةَ وَإِنَّ النِّي مِعَمَّرًا سَعُاوَعِنْ بَيْنَ عَلَاةً وَفِينَ سِتَّاوَحْسِبِي مُرْبِيَّةً وَلَ فالالمسعودي فِعُ إِلَي المنوكريم إلى معتبر العيمة والمعامن سبعندون اهل فِمُ وَاذَهُ عِادِمُ عَلَى لَلَّهِ فَهِي إليهِ مِمَاعَةٌ مِنْ لِأَرْاكِ فَعَيْ إِذَارَهُ لَيْلًا فَلَم مِجْدُوا بْنِيجِا شِيَّا وَوَجَدُو مَ فِي يَتِ مَعْلَقِ عَلَى وَهُوَ يَثِنُ أُو ٱلْمَرْآنَ وَعَلَيْهِ مدريعة من صوب وحرجال كالمهل المال المفامنة جدا إلى التونعان تبلوا النزآن في أعَلَى المتولك إلى الموكل فالحرا عليه بقي في عبل المذَّاب وَالْكَاشِ غ يُدِ المُنْفِكُ إِفْ فَلَهُ وَاجْلُسُهُ إِلَى جُأْنِ وَفَالْ لَهُ الْكَاسَ مُمَالِحُ الْعَبُومَا خَأْمُن المجاورة في فَاعْنِق فَاعْمَا وَوَقَالَ لَهُ الشّعِيقِ صَوَنتًا فَقَالَ لَهُ عَلِيهِ السَّلَّ لَمُ تَرَكِرُونَ كُنْ خِنَاتِهِ وَعُبُونِ لِإِيا مُنْ فَعَالِ أَنْسُدُ فِي شِعْرًا فِيَالُ إِي قليلاً الرَّوْلَ فِي وَ المُسْتِعِرُ فَتُلْكُلُا بَدُمُنِ ذُكِّكُ فَا نَشَيْرَ فَي مِنْ الْمُعْلِي فَلْكُ الْحِيْلُ لِلْعَلِي الْمُعْلَ عَلَبُ الرَّحِالِ فَيَا اعْدُرُهُ النَّلُاءَ؛ وَاسْتَدَوْلُهُوعَ عِنْ مُعَاقِلُهِ عَلَبُ الرَّحِالِ فَيَا اعْدُرُهُ النَّلُاءَ؛ وَاسْتَدَوْلُهُ عَنْ مُعَالِّهُ الْمُعَاقِلُهِ قُو اسْلِيوَاحُعُرًا عِلَيْهِ مَا ذَكُواتِ يَا رَاحِهُ صَادِحَ مِنْ هِمِهِ وَمُنْهُ مِنْ الْمُعَالِّدُ مِنْ هِ مُعَالِمُهُ الْمُعَلِّدُ بِمِنْ مِنْ مُنْ مُنْ لُولًا \* يَهِ وَاحْدُ صَادِحَ مِنْ هِمِهِ وَمُنْهُ مِنْ الْمُعَ مُعَانِدُ مِنْ هِمِنْ وَمُنْ مُنْ لُولًا \* يَهِ وَاحْدُ صِادِحَ مِنْ هِمِهِ وَمُنْهُ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُ

غِندَجٍا بَبُالْ لَوْ العَسْكُرُ فُمَّ اسْتَوَلَ فِي مُن كَالَى قَافَتُم بِعِا عِنْرِبِتُ سُنَةٌ وَفِيعَة أَسْمُهِ وَإِنَّمَا النَّفَ مَدُ الْمُتَوِّكُ لَا مُرْكُلُ مَ كُلُ عَلِينًا عَلِي السَّا مِنْكُ مُ مُعَامَ عَلَي النِّقِيء بِالمدِينَةِ وَمَبْلُ النَّاسِ البِّدِي الْمُرْبِيةِ فَدَكَّ فِي مِنْ هُرِيَةُ وَالْمَرْةُ اللَّهِ وأغناصه نفع أجل بسرمنة لذلائؤ فاعليه لانتكاد معسنا الدهيب مُلاذِمًا اللَّهِ مَا المُعِدِ فِي الْمُعِدِ فِي الْمُلْوَالِمُ الْمُؤْمِدُ وَعَلَيْهِ مِنْ فَيْسَ مُولِ فلمينيه سوى للضاجف وتلادُعِيَة وَكَنْتُ السِيا فَعَظَرَ عَبَيْهِ وَلَيْكُ خُذِمُ ينسد فلأقدم منداد بترأيا حت بن ارجيم الغلاجري والاجتداد نتناك لَهُ بَالِهِ إِهِ ذَالِهُ مَلَ قَدُولُدُ و رُسُولُ الدِم وَالْمِنْوَ كُولُونَ فَكُمْ فَانْ مُرْضَفَه عليه قُتُلتَهُ وَكَانَ رَسُولُ لَنْهُ وم حَفَيَّ لَهِمُ النِّيامَةِ فَعَاذُ لَهُ يَجْمُ وَأَلْبُهِ مَا وَحِنْتُ مِنهُ إِلَّا عَلَى حَبْرِ فَالِي فَكَا دُحَلَتُ حَلَالْمُؤْكِلِ اَحْبُوتُ فِي يَحْسُنِ مِيرَتُهُ وَوَدَعِهِ وَدُخْدِهِ فَالْرُمُدُ المُنْعَكَلُ مُ مُرِضُ المُنْوَكِلِ فَنَدُرُ النَّاعِدُ فِي مَنْصَدُّقَ مَنظ بِمَرَاهِمُ كُنِيْرٌ إِنْ سَيِّلِ الشِّيِمَا مَعَنْ خِلِكُ فَلَمْ يَجْدِعِنَدُهِمْ جَمَا بَا مُنْكُّ لِكُ عَلَيْ العاديم مَنْادُ نَصْمَعُ شِلْمَة وَكُمَّا بِنَ كَرِيهُما مَا لُهِ الْمُؤْكِلُ عُزَّا اسْبُبُ

وَتَعَلَّمُ أَنَّ النَّاسَ فِي فَتُما أَجُمَانَ وَ فَدُعْ عَنَكُرِ فَوْلُ أَلْمَنَا فِي وَما كَكِ مُ الحِدُ وَالمَرَوِيُ عَرَكُولِ بِهِ الْجِيالُيْنَ وَوَالْ الْمَامُ فَوَلَعُنِهُ وَحَدُ مِنْ هُولِمَ وَ وَالْم مَوْلِي جَدُّنَا عَنْ جَبَرَ يُسِلَّحِنُ المِيارِي فِي وَمِا اطْنُ اَحَدُّ الْمِنَ الْمُصَلِّلُنِ وَقَثِ مَوْلِي جَدُّنَا عَنْ جَبَرَ يُسِلَّحِنَ المِيارِي فِي وَمِا اطْنُ اَحَدُّ الْمِنَ الْمُصَلِّلُنِ وَقَثِ عَلَى حَدِينَ اللّهُ وَمِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل يضِرُ الحاْعَنِيهِ وَطَلَبُنَا لِلدِّنِيا حَبِثْ مُصَعِّتُ لْمُعْرِللدَادِ مِنْ وَالدُّرُ طِي وَلاَ وَعَافُ يَرِيونَهِ المُعْرِفِي المُعْرِبِينِ المُعْرِينِ المُعْلِدِ وَلاَ مِنْ المُعْلِدِ وَلاَ مُعْرِفِينَ المُعْرِف حتى بسُرَّتُ لِبنَى العَمَّا مِي الدَّعَوَةُ وَيَسْرُدُ العِلْمَةُ اعْتُمَّادُ المِنْامُرُومِ وَكُنِّهُ المَالان مِنْ مَدَةُ المِنَارِينَ وَمُرَّعَادُ الدِّمَانُ مِنْ مِنْ البَّامِ مِنْ فَوْلِوْلانِهِ وَ عَلَيْنَا مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ الْبَاطِنِ عِنْ هَمِي الْمُرامِنِةُ وَيَنْعُ مُؤْعِنَ الْطُعَادِهِ حِبْ الدُّنيا عَلَيْنَا مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ الْبِياطِنِ عِنْ هَمِي الْمُرامِنِةُ وَيَنْعُ مُؤْعِنَ الْطُعَادِهِ حِبْ الدُّنيا وَطَلِيَ الْرِيْتِ أَسْتِهِ وَقَدَداً بِن مِينَ إِبَةِ المنابِلَةِ بِتَعْلِدا فِي عَلَى مَذْهَبِ المِمَّامِيَةِ فَعَلْتُ لِمِ مَنْ يُرْسِّى عَلَى مَنْ هَبِ لَلْمُنَا بِلَهِ فَعَالِمُ لِيكُ وَمَنْ خِيكُمُ أُبِغُلِاتُ والمَشْأَ عَيِلَتُ فَكَانَ الكِيْمَدُرِّسِ الشَّافِعِيَّةِ فِرْمَانِنَا حِيثُ ثُولُي أَيْطِيُّ بِإِنْ بِنَعْكَ أَمْرُحُ فِي عَسُلِم فِيجُعِيزِم بِمِعْ المُؤينِينَ وَانَ بِيُعَنَ فِي مُسْتَمَدِ الْكَا ظع والمنهدة لله إنه على وبن المباميّة المناص الذّال ما مِسْية لم يَدْ هُبُوا إِنَّا لَقُتُ مِنْ عَبْرِ لِلَّهِ بَيْلَافِ عَبْرِ هِمْ فَنَدُ ذَكُ الْفُنَّ الْحِنْ وَاللُّقُوكِمُ

البن الأساورة التنجي في ملكيلُ البن الوجود الق كانت مُنعَثُ في من دُورِ بِعَا نَصُرُبُ لِل مِنَا رُدُ الْكِلْدُ ، قَاصَحُ الْعِبُرُ عَنَهُ حِبِي سَايِكُ مُ مَعْ اَحِدُ طُولِلْا كَالِمُ الْكُولِ وَمُنَاكُلُولِ وَمُنَالِمُ الْمُدُّولُ مُقَالِّمُ وَمُوجُهُ لَمُنَاتُهُ وكان ولا والدي العَسَالُ عَنْ عَلِيْ المُسَامِعُ المُنْ وَكَانَ وَلاَ وَالْمَالِمُ عَالِمًا فَاصِلًا وَالْمِدُالِيَ اَحْلِنْمَانِهِ يُوَتُ عَنْهُ إلِيُّ الْمُنْ كُنُّورًا وَوَلَنْ مُولِانًا المِمامُ المُعْدِينَ مُحَمِّدُهُ دَفْ ابِنْ الْجُوْدَةِ إِنْ ابِنِ عُمْ فَالْمُ فالدُرْسُولُ الدِّم عَرْجُ فِي آخِوالدُّ مَانِ رَجُلِينَ فَالْدِي النَّهُ فِي كُنْ مِنْ فَكُنْيَتُمْ كُنْبُنَى بَيلاءَ الاَيضَ عَدَّ كُمَّا مُلِينَت حَرَّا مَذَكِدُ حَرَ للعَدِي فَعِيلِ إلا يَهُ النَّصْلانُ العَيْرِينِ الذِّبِيِّ بَلَعُوا النَّالِيُّ غِ الكُمالِ فَلْمِ يَغَيْدُ وَإِمَا الْحَدْ عَيْرَ خِينِ الْمُعَمَّ الْمُسْتَعَالِينَ يا الملكِ وَالراع المعاصى والملاهي وسرب المنور والعنور حتى باقار بعيم على المواق يَيْ النَّاسِ قَالَتِ الْمِامِيَّةِ قَالْسَدُ يُحَلِّمُ مِنْ اللَّهِ مِن هُولًا رِفِهُو خَبِرُ الْحَاكِينِ ومااحَعَنُ فَلَ يَعِينُ النَّاسِ خُعِيَّ إِذَا مَنِينَ أَنْ تُرْضَى لِنِنْكُ مَدْ حُسِيًّا

ولأفي نَهُن مُرِير ولا بُقِ النَّاسِينَ بَل هُوني احْدَثْهُ المَّفِوْسِ لَمَا وَعُرَبِّنَهُ مَبْرَ العلورِ بِعلافَ قَالُ قَالَهُ لارْغِينَ أَنْ وَالْوَقِمُ قُالِحُ عَلَيْهِ مِنْ مَ كَعَدِي وَذُكِرالْهِ فَا مَ عَ صَلَبْنِهِ وَاسْفَرْتُ حَنِي البِيعَة الحَمْدُ النَّمَانِ وَكُنِّي الْمِبْلِينِ الْمُرْتَعَ عَلِيرًا للهُ عَكِنَا إِلِمُ يُرِّفًا غِيلُوا مُجْدَعًا مُوالِدِيكُم إِنَّ الْمُرْتِفِي وَلَمْ يَعُولِيرُ وَسِيمَ فَالْرَجِيكُمُ المالكيني وفالك معتاب عفوان مسكان وعضوان مسوحان فبروه وأوجبوا النبيل وكالمتعنكي الكبتي وروبط العمآن فقيل ومتعيم في منت بالعمق بالعظ الألغ فالسنك من الفدي واستن النقي وعلى الفائم فارتا وَ فِالْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ أُمْ فِي مِالْ مِنْ يُرْتُ كُلّا الْمُنْ الْحَدِي وَقَالَ فِي مُنْفُ لِمُ النسار فاأستنتن بديغة فآذعن أجور فن استر فلمامة ومان السَّم وَإِنَّا ٱلْعُلِحَ مَهُ إِوَا عَائِبُ عَلِيَهِ أَوْمَ ثَمَّ أَرْبَكِ فَا لِمِنْ عَلِيهَا السَّلَامُ الرَّفِيْ المن المنظمة ا المنظمة كان حَرَالِعَرِمَ لِمُ الإِنَّ العَلَاقَةُ تَعَلَّ أَنَّا لَيْنَ عَالَى مُنْ عَالِمَ الاَمْرَاتُ كَالْكُمُا فِ

وَكَا نِاإِ مِامِينِ لِلِنَّا نِعِيَّةِ انْ تَسَيْطِطِ التَّوْرِ عِمَا لمُنْرُوعَ لَكِنْ لَمُنَا حَمَلَتُهُ الرَّافَقِينَهُ شِعِنا وَ المُعَدَلْنَاعِينَهُ الْفَالْسَيْنِيمِ وَذَكَرَ الدِيحَتِينَ فَ وكان مِن أِيمَةِ المنبِيَّةِ فِي مُسْبِرِ فُول ثَعَالَى هُو الذِّي يُصْبِي عَلَى مُمَا لِكُنَّهُ آخَا لِجُ رُعِيْتُ فَي هُولِ إِلَا مِيْدَانَ بِعَيْنِي عَلَى أَخَادِ الْسِيلِينَ لَكُنْ لَمُنَا الْحَدُبُ الْإِفِضَةُ وَكِرَجُ إِمَّتِهِ مِمْنَعَنَاهُ وَيَّ قَالَ مُصْبِعِ الْعِدَادَةِ مِنَ لَكُنْفِتُ إِمَّ إِنَّ المُنْرِفِعُ الْعِيْمُ فِي الْمِينِ لِكِنْ لِمَا الْعَلَّاتُ فِي الْمَالِقِيمُ الْمَالِقِيمُ المُناالِقِيمُ عِ البِسَارِةِ امْنَالُ وَلِكِيْنُ فَانْظُرُ إِلْمِي بِيُورُ النَّرِيقِيةُ ويُبدُ لَ لَم حَكَامُ التَّ وَرَدُ بِمِ أَخِبَادُ ٱلنِّيْمِ وَكَيْدُ فَبُ الْخَصِيرِ الصَوَابِ مَعَايِدَةً ليتُومِ مْعَيَّيِنَ عَلِيْ زَاتِهَا عَهُ مَ المعَيِثُ إِلَا فَمَالِمِ مَعَ أَنْهُمُ إِيْدَعُوا أَنَّسِا وَأَعْتَرَفُوْأ بِأَنْهَا بِدِعَةً وَإِنَّ النَّهِ فَالْكُولُدِعَةِ ضَلَالَةً وَكُونُ مَلَّالِهِ فَإِنَّ مَعْبِرُهِا الحالثار وقال عرين عَن عَد بنيام البس من فَعُور دُولُور دُولُا كرحنته ننعسف ونفرت فلوبقم كذكر لفكنار فيخطبهم كالنوان المالح لْمُ بَكُنْ فِي مَنْ البِيْمِ وَلَا وَمُنْ الْحِدِينَ الْعَمَا بَوْفَا لَنَا بِينَ وَلَا فَيْنَ مَلَ

ولايدع أحدًا من في بينو عليه في وتدرو والجبيق أن البيء قال بالنا طِينةُ تَغَبُّعُونَهُ مِنْ مَنْ أَوْ الْجَاتَعُدُا وْالْخِ فَعَدَا وَيَا مِنْ وَلَوْكَانَ هِذَا الْمُعْبِن حَتَّنَا لَمَا حَادَ لَهُ يَزَّكُ البَعْلِدَ التَّيَ طُلْقَهَا البَيْصُ وَسَيْعِهِ فِي عِمَا مَسْهِ عِبِدَكُ آسِرِ المُرْسِينَ عَوَمُلَا عُكُم اللَّهُ مَا أَدْعَا حِلَا الْعِبَاسُ وَلَكَانُ أَحَلُ الْبِيسِ الْذِي طَمَعُ اللَّهُ عَلَى فِكِتَا بِهِ عَنِ الرِّجِبِ مُنْ تَكِيبِينَ عَلَا يَجِزُ لَإِنَّ الصَّدَّتُ فَ عَلِيم مُحَمَّةً وَبَدَهُ الرَّالِيم اللَّهِ مِالْ الْعَرَبِ وَعِندُهُ جَابِرُ بِنْ عَبَدُا سَهِ معليم من المرافعة الماري المرافعة المارية المرافعة المرا تَعْجَدُنُ لَكُ نَلَنَّا فَعَالِ لَوْتَدَمْ فَخُدْ بِعَدُدِ هِا فَاحْدَيْنِ بِيتِ مَالِ الْمِيلِينَ مِنْ عِبْرِينِيْ مِنْ الْمُعْجُ إلدَّعْلِي وَفَدُدُونِ الْحَنَاعَة فَكُمْ مَا أَنَّ الْمُؤَمِّ فَاكْ عِ حَتِي أَبِي دُنَّ إِما أَقَلَتِ الْعَبُوارِ وَلا إَطْلُتَ لِلْفَرَارُ عَلَى دِي لَهِ إِلْمُ مَنْ فُرِينَ الجدِّنْ وَلَمُ مُنْ مُعْ وَمِنْ وَيَتَّاوَ سَيُّوا الْمِالْكُرُ الْمُؤْكِرُمُ اللَّهُ لِمُ مِنْ وَشِلْ فَلِيَا فَيَكُمْ عَلَيْهِ وَمَعْ وَعُلِينَهُ وَسُولِ المَدِّم مَعَ أَنَّ الرَسْولِي لَم بَسَتَعُلِقُ وَجِلُونِ إِي ملابع وفاتدع فيكفا الميزال وياع خليفة كسول المتو

مَدُفَدُهُ عَلَى أَرُورُ وَعِنَدُ وَالْعَلَانَ خِالِفَ وَكُلِي إِنَّ السَّنْعَالَ قَالِ بِرُصِيمَ الله فحافكاد كم فُلْمُ بِحَعَلِ الله فعلى ذلك خاصًا بالمنه ووَسَعِيم وَكَدَبُ المنيكولينع فنال فعالى وورث سبكمان داوود وفال فعالى عن ذكر با والي "الخِنتُ الْوَالِيُ مَن وَ وَلِمِي مِكَانَتِ امْرَاجَ حَافِرًا خَبِي لَا مَنْ الْذَكُلُ لَيَا رَبَّني يَ ﴿ وَبِهُ مُنِ أَلِهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ لَا فَإِنَّا السَّلِمُ أَنْ زُسُولًا مَلَهُمْ أَا مَلَهُمْ وَالْوَوْهِ رُبِهِ افْدُكُا قَالُ لَهِ إِهِ إِنْ إِنْ وَكَافِ الْحِيدِ مِنْ هَذَاكُ بِذِيكِ فِي ارْتُ بِلَمْ ايَنُ نَسُعِدَتْ لَهَا بِمُكِنَّفًا لَا مِرَهُ كُلِيثِنَكُ قَلَّهَا وَقَدَدَ وَوجَبِيتِ أَنْ رُسُولًا لِقِيمَ فِي الْمُعَلِيقِ الْمُقَالِمُ أُمُّ الْمِنْ الْمِلْ الْمِلْ الْمُلْفَةِ فَيَارَ امِيزِللْ مِنْ فَتُجِدُ لَهِ إِنْ فَالْحِدَا بَعَلَا جَرُّمُ إِلَى نَسِيعِ وَثَمَّ فَكُمْ مِنْ هَا دُتِهِ كَلِيُ فَذَوْ مُرْمِيعًا أَنْ وَسُولُ لِعَيْمِ فَاتَ عَلِّمَ الْمُتَّاقِلَةُ فَا مُعَدِيمُ ورود بنورمع في حيل دارين بغيرف احتى برداعل للواص تفعيت فأطرة علما والسّلام عِندَةُ كُلُ وَالْفِيرَفُ وَحَلْتُ انْ لَا يَكُولُوكُ عِنْ كُلِّي الْمِاءُ عِنْ تُلْعَيْ الْمِا جَاوَنُشِكُوا لِلبَهِ فَلَمَا حَضَرَتُمُ إِلِدَ فَاهُ الْمَمَنْ عَلِيًّا عِالَ بَدِفْنَ فِي آيَا ال

إِنَّهِ ثَعًا مِنْ عَلَيْهَا مُا أَبْتِ طَالِمَهُ لَهُ ثُمَّ أَنَّهَا خِلْكُ أَمَّ اللَّهِ فَوْفَ لَهِ وَقَدُّ فِينَ عْ بُوْنَكُنْ وَحَدِيَتُ فِي مُلْإِسْ النَّاسِ فَا الْحَلِّي السَّاعِ عَلَيْدِ السَّاعِ عَلَيْدَ السَّلِيلِينَ اجَهُوا عَلْ تَتُلِعَمُانُ وَكَانَ وَيُ وَكُلُونَتِ ثَامُرُ مِنْ الْوَقْتُ وَلَا تَتَكُوا مُعَلِّلًا تَتَكُلُونَ فَتَنْلَاْ فَلَمَا بَلَعْهَا فَنَلُهُ فَرَحِنِ بِذِبَكَ ثَمَّ سَإِلَتْ مَ فَكَ كَلِخُلَافَهُ كَالُواعِ فَي عليه السّلم غَرَّتُ تُتَّالِلُهِ عَلَى دُمِ عَمَانَ فَأَيْ دُنْ كِانَ لِعِلَى عِلْمِ السّلمَ كَلِعَ السِّجَانَ طَلَمَةٌ وَ الزَّبِينُ وَعَبَرُهُمُا مُطَامَعًا عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ وَمَعِيدُ فَغَوْنَ وَسُولًا لِمَدَومَعُ أَنَّ الوا مِنَالَ فِيَنْ مَ امْرَادُ عَبِيرِهِ وَاحْرَجُهَا مِنْ مُنْدِلِهِا وَسَافَنْ لِمِاكَانُ أَسَّنَالْنَاسِ عَيْرِاؤِةً لِهُ وَكَبِينَ أَطَاعَهَا عَلَ ذِلِكَ عَنْرَأَتُ الْوَفِي مِنَ المَسْلِينَ وَسِنَاعَةُ وَعَالَمَا حرب المير المنيئ علوالسلام وللم يفواحد منهم بنت رسول المرملا طلبت ويتفرا مناني بكرولا يخض احد بكليواح وكثوها إيتا الموبن والبتين عَبْرَ ظِا بِذِيكِ وَكُمْ بِشُولَا خَاجًا عَهْرَبَ اي مَكِيرَة عِظْمِ شَأَ بِووَقَيْ مَرْ لِنِعِي بيرية وأخيه عابية أثرالومين خالالونين وسمى معاجبة ابن ايسفيان عَالَالْتُونِينِ لِأَنْ الْحَدْدِ أَمْ حِيدَةُ بِنَيْ الْدُرْجِيالَ بَعَضَ دُوجانِ الرَّسُولِيم

وَانَّهُ إِنَّكُنَّهُ وَعِنْ مُواطِئُ مِعِالَةُ إِنَّا الْمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى الدِّيدَةِ فِيعَالُو يَعَلِي وَفِلِ لَهُ إِذَالمَدِيدَةُ لا تُصْلِحُ لِلْ بِي الْمِيلَ إِمَا يَرْضِي إِنْ تَكُونَ مِنْ عِبْرُكِ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ إِلَّا أَنْفِيلِ بِي مُسْدِى قَالْمُرَّاسُّا مُدَّعَالِكُ مِنْ الذِّينَ فِهِم أُونِكُرُهُ عُرُومَ إِن وَلَم يَعِيدُ أُولِمُ بِسُمُوهُ خِلِيفَةً وَكُمْ إِنَّا فَكُمْ مَغُضَبُ أَسْأَكُمِ مُعَالَانِ وَسُولًا سَوِم أَمَرُ فِي عَلِيلٌ مُنْ الْسَفَلُقُكُ عَلَى فَسَالِكِهِ عِيدَ عُرْجَتَى السَرَّضِيا وَكَامَا إِسْمِيا فِي مِنْ حَبِنُ الْمِيرَا وَسَمَوا عُمَالِهَا صِينَ إِنْ مِنْ وَقُ وَلَمْ يَنِيمُوا عَلِيمًا مِذَكَ مَعِ أَنْ رَسُولُ المَدِم قِلْ إِنْ وَقَ أَمْنِي الْمِرْف بَيْ لَكُوْبَا وَالْبَاطِلِهِ فَالَا مِنْ مُمَّ النَّا نَعِيفُ المنافِيْنِي عَلَيْمُ الْمُرْسُولِ اللَّهِ م الاِسْفَضِيم عَلِياً وَعَلَمُ المُحَالِسَةُ عَلَى بَا فِي سِوا بِيوْمَعُ الْعَيْمِ كَانَ بَكِنْ مِن ذِكِرَ صَلْبِي مُنْ مُنْ مُنْ لِلْهِ وَقَالَتُ لَهُ عَالِشِيةٌ أِمَلَ كُلُوْمِن وَكِرِ حِلْ وَقَدا أَبُدَكُ استخبار منعا فَيَالِ إِلِهِ إِللَّهِ مِا يُدِّلْتُ بِعِامِنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ الْمَدِّنِينَ النَّاسُ وَآهِ ثُنِي إِذْ ظَرَدُ فَي النَّاسُ وَأَسْعَدُ ثَنِي عِما لِنَا وَرُزَّعَنِي اللهُ الدَّ لَا اللهُ ال منها و لم الدُّنْقُ مِن عَبْرِهِ إِنَّ أَنَا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

والنَّخِ كَانَ فِي مُعَانَ لِفَانَ سِنِي مِن طَعْمِ النِيْ المَدِيبُ لَوَ مُعَاوِبَةِ مُعِيدُ والمت عرد بن إى بكره أبو أعظم بن اختيام عادية وبن أبيط المومة مِيْمَ عَلَى شِكِهِ عَادِبُ مِنَ البِنْيَ مِلاِكُهُ كِانَ فَدُهُ لَا يَدُمُ وَمُونِ الْمُكَادُ يَمِيهُ اللَّهُ وَسُولَ لَقِهِم لَمَنَ الْعَاوِيَةَ الطَّلِبِينَ بِذَالطَّلِيفِ اللَّعَيِّينَ وَفِيلُ إذا رَأَيَّمَ فَقَالَمْ بِعِدِلْعُمَا وَى صَادَالِي البَيْحِ مَسْ يَظَّالُ فَاظْمِرُ لَكُوسِلامٌ وَكَانَ إِسلامُ عَ مَعَامِيةٍ عَلَى إِنْ عَلَى مُعَامِنَهِ وَكَانَ مِنَ الْمُكَافَةِ فُلُنَ فِعُمْرِوَ قَامُلُ عَلِيًّا عِنْ وَهُجِيِّةٍ مُ تبلوت الني المن الله وعلى منسد على التباري المنا ويتعالم عَ دُانِعُ للنلغاءِ إِمامٌ عَنَّ وَكُلُّ مِن صَادَبَ إِمَامٌ حَيِّ فَعُوبًا عَ وَطَالَمٌ وَسَبْبُ فِعُنَاعَنُهُ مَ شَعَةً إِلِيهِ إِنْ يَشْرُفُهُ وَيَصْبِعَنُهُ الْكُتَابِ فَأَجَابُهُ وَجَعَلُهُ فَكَنْ عَبَدُ عَبِدِ بِإِلَى بَكِيفِهِ وَمَعَارَقَتُ ولا يَدِوَفِينَ عَادِيةً إِذَا يَعْنَ وَاحِدًا أَنْ أَنْ جَعَدُ عَنْ كَانَ يَحِصُّ إِنْ الكَتَابِ وَخَنِ الْمَدَّةِ الْرَسَلَ الْنَهُ عَادَ بَنَهُ لَدُوْ بَعَق كَانِسَال عَي مَلْ بَكْتُ لَهُ كُلِيَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنَالَحَ مَل كَانَكُتْ كابتنادى عَقَى إِنْ يُوْمَنُ بِذِلِكُ وَفَنْ عَبُرٍ مِ إِنَّ الْإِنْعَلَٰمِ مُ إِنَّ الْإِنْعَلَٰمِ مُ مِن لَدِرْسَانِكُ فَدْكَانَ بَنِي بَدِي البِنِي مِا دَبَعِ عَنْ أَنْسُ أَبَكَ بُنُونَ الرَحَلُ وَلَمْ وَأَخْصِمُ مَسْلِحَ لِلنَّفِيْنَةِ ذُكْرَةُ كِنَابِرَيِعِ الإَرَادِ أَنَّهُ إِدَى أَبْرُ تَدُ إِلَيْجَةُ نَفِي على وَاَفَنِهُمْ إِلِيهِ عِلِيِّنْ أَبِ طَالِبِهِ مِنَ أَنْ سَاءِرَيَةُ لَمَ بَرُكُ مِسْمَكًا فِمَنْ كَرُوالبُّنِي اَنْ مَنْ جُلِدُ كَيْنَةُ الرَجِي ابْنُ أَي سَمِ وَارْتَدُمُ مُنْرِكًا وَفِيهِ مُزْلُ وَكُيْنَ مِنْ سَمَح التنبيعة فأبكذب بالأخي ويجبز إلى ليقيع وكان بالميتز برم النتخ ببلعن عكى سول الله مالكورمدرا فكلبهم عضبت سنامة وكمعنا باعظيم وفذرو عبدالمدا بنافر حرقيكنا لأبيد بضرب حرب فينن بإسلامه ويتوك أصوت اي دين مخته المرت مَقَادَا يَنِتُ البِنِيَ الْمُصَعِبُمُ بِغُولُ مَعِلُكُ عَلَيْكُمُ دَجُلُعُونَ عَلَى عَبِرِسُنَيِّ مَظَلَهُ وا وَكُنْهُ الْبِيرِ ، مِاصِعَ لِإِنْسُلِيَّ مِلْ عُلَاقِتُ مِنْ الْمُؤْنِّ مِنْدَ الْمُعِنَّى مِنْ مُنَا الْمِنْ معناه باز م مُعَاوِيَةِ وَفَالْمَ الْإِنْيُ مُ بِوَمَّا بِخُفَائِ فَاضَلَمُعَاوِيَةً يُبِيا بِيْرِيرِيرُومَ مُحْجَ مكني وَضَالَى وَيَعَ مِهِلَ مَا لَكُ مِنْ وَمُنْ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِ المُعَمَّا الْمُعَمَّا الْمُعَمَّا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِ فالموت الْمُعِدَى مِن قَرْلِ الْمُعَلِّمِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ اللهِ مِنْ المُعَلِّم وقد الله والمعالى المُعَلِّمُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال بسبج للفكة تغالبالبغض فتنااعة الغاية والمنغ وأي بجبه بكون لغبغ المنتع

الغَّادَمَا بَقَ ضَرِيحَ نَقَطَا هُمْ عِلَاسِلامِ وَقَنْكُما كِلَابِنُ نُرْبَرَةً صُرًّا وَهُومَسِمُ أَنْكُمْ مِن المُرْتِيدِو مَنْ الْفِحْنِيَفِيةَ اهْلَ الرَدَّ وَالاَنْتِمُ لَم بَغِلْوا النَّكَوْةُ إِلَى يُنْكِلِا فَقِمَ لِمِتَقِيدُوا إِمامَتُنَهُ فَأَسْفَا دِمِهُ مُحِوْدا مُوالْحَبْ ونساء مختفأنك عراعل ونشمواما فالزكوة متهداه كأبيتموان استفر دِماء المسلمين مَعَادَبُهُ مِرالِمُ فِينِي عِمْرَ مَدَّامِ الْمَعْ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ ياعَلِي مَنْكُ مِنْ وَسِلْكُ سِلْيَ عَادِينَ وَسُولِ السَّوْمِ كَافْرُ بِالإجاعِ وَ فَدَاحَتَ نَابِعِينَ النَّفُ لُلِّرِيْ فَوَلِمِ نَسَيْنِ إِلِيمِ مِنْ لَمُ يَبِيقُ مِنْ مُ النِي طاعتبه وبجراء معفرة مبدان معستيد والأسكرين الملاءان الليب كان اَعْبَدُينَ الملائِلَةِ وَكَانَجُ لَ الْعَرْثُ وَصَلَّهُ مِنْ الْمُ مُنْ يَهِ وَكُلَّ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ فالى آدم وَجَعَلُم خُلِيعَةً فَ الارْمَقِي وَاحْرُهُ بِالْمِعَودِ قَاسَتَكِيرُ فَاسْتَعَنَى الطَّةُ وَاللَّغُوْمُ مَعَا وِيَهُمُ مُرَدُّهِ الاسْلَكِ فَيْعِادُةِ الْأَصْنَامُ إِلَى انَ الْمِ مِنْ فَلَمْ وَالْمِيْ مِنْ فَلِي لِمَا أَنْ أَلَا مُنْ اللَّهُ مَا عَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ نضب الميرالمؤمنين عرام الماؤبا بجديم الكل مجدع فان وجلي كانونكان أنرا

ومنويرة ويالإسارة ومالخ فاخ وارتبذعلى وتكاجعا كبران خارالفحار وُ يُعْدُهُ إِلَيْهِ الْمِرْدُ الْسَعَرُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْعُرْبِيرِ وَسَعَ كُلُكُنَ عَلِدُ السِّيا وَقَنْلَ البِّنْ يُرْبِدِ مُولانا لليبِنَ وَنَعَبُ مِسْاءُ وُوكَنْ كَنْ حَبِّعُ مُراهِ تَبْيَةُ السُّولِي عَوْالْكُنْ امْرُ لَبُدُ حَنْعٌ وَمَعُواخًا لِدَبِ الْوَلِيدِسَنِ الْفِعِنادُا ويعب الموسين الذي عواحق بعدا الاسم حيث فترامينف الكفائرة بتنتث بالسيطية و الماد و الماد الدين و فاكر فيد رسول المراح في سيف العدوس ما مدروفال على المراد عَلَالِينِهِ افَاسَيِفُ اللَّهِ عَلَى اعْدَا بِيهِ وَرَحْنَةٍ لِامْلِيائِهِ وَخَالِدُ لَمْ يَزَلَّ عَدُو الرّ سُولِ اللهِ مُلِدُ بَالِدُورِ حَمَانَ السِّبَبِ فِي الْمُلْكِينِ فِي مِمْ احْدُو فِي كُنِي دُبِاعِيْرُ البغام وف قبل من عمل ملائطا حرالاسلام منه البيع مال بن حريمة كما حُدَّ في مِنْهُ الصَّدَقَائِتُ عَنَّائِيةُ صَالْعَةً عَلَى مَرِهِ وَقَنْلُ المِسْلِينَ فَعَامَ الْبَيْمَ وَاصْحابِ خَطِيبًا بالإنكار عليه دا فيايديد إلى الشارحين عوج رئيا ضابطيه و فيونينوك اللم الم إِذَ ابْرَارَ إِلِيكُ عَاصَنَهُ هَالِهُ ثُمُّ الْفَكُ الِدَيْ إِلَى مِبْلِكُ مِنْ عَلَيْكُ فَا بِعَلَ وَالْمَعِ فِانْ بسنزى النقم فنعك ولما فيض البحة انغذه أبريكر الفناليا مرابيات أكمونهم

20

فيقم قالما مُنكُمُ عليداجرًا إلا المودّة في النزجا وَتُوقَفَ جُرَاعِة مُنكلا مَّرِيَّ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ وَمُعْلِلِمُ الْمُعْمِدِينِ وَعُلِلِمُ الْمِثْمِينِ وَعُمِينِ وَعُمِينِ يَتُولُ مِا عَامِدِينِي لِعَبْدِينِ مِعَ الْمُؤْمِنِينِ وَهُ ظَالِمُ الْمِثْمِلِكِ مِنْ وَعُمْمِ مِنْ مَا الْم المُعَلَّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَهُ ظَالِمُ الْمِثْمِلِ لَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللّ وَعَنَدَ قَالَ اللَّهُ مُعَالَى كُلَّ لَعَنَهُ أَلْهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَعَالَ الْمُالِعَ عِيرًا بَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ للمُوزِي مِن شِوْجِ المنابِلِ عَرَابِي عَبَاسِ عَالَا أَوْجُل اللهُ الله عُمَّالِ عَلِيْهِ السَّلَمُ إِنَّى فَنَلْتُ يَحِيٰ بِنِ ذَكِرَ مِلْسَبِينَ الفَّا وَإِنَّى فَاتِلْ ابْنِ بِنِكَ فاطفة سَعِين النَّاوسَبِعِينَ النَّاوصَكَ السَّايِيُّ وَكَانَ مِن فَلا بُعِينَ النَّاوسَ فِالْ مُذَكَتْ بِكُبِلا وَمِعِ طِعامُ لِلْجَائِقِ فَمَرَكِنا عَلَى مِنْ فَتَعَشِّبُ عَلِيهِ وَمُثَدًّا كُرُمُنا مُنْ لِكُ بِي عَلِيهِ السّارِ وَ قُلْنَامًا شَرِكُ احِدُ فِي فَكُلَّ لِلْكِينِ عَلَيهِ السّالِ الماومات البَعَ مُوتَدِي فَعَالَ الرَجِلِمُ اللَّهُ الْمَا الْمُرْكِدَةُ وَمِيدِوَكَتْ فِمِنَ فِينَ الْمُ الْمَا بِنِي فَيْ فَالْمُ فَلَا لَكُوا لَكُوا لَكُمُ الْكُلُوا إِنَّا بِصِياحٍ فَلْمَا مُلْكَبِّنُ وَالِياعَامُ الرِّمَلِ مِنْ لِلمِبْلَ مُاكْتُ فَالْحَتُونَةُ الْمِنْ فَمْ مُرْتِ لِلْمِينَ غِ جِسْدِ وَ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِي مَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا مَعَنَا بِنَيْهُ إِلَى الْمِدِينَ حِبْلُ عَنْ بِرِيدُ فَفَال هِوِ الذَّى فَعَلَ افْعَلُ قَلْتُ وَمَا

مِن إلليسي وَعُمَادِي مَعْضِمُ فِي التَعْضِبِ حَتَى اعتَعْدَامِ المَعْرُبِيدِ مِن مُعَاوِيَةَ مَعَ مَاصَدَرَعَ مُؤْمِنُ الافعالِ الْنَبِيَّ وَمِن قُبل لامام الحيديث وَهٰبِ امُوالدِوسُ إِن إِن إِن الدِّول إِن يعِيدر والبلاد عَل الجال بنبرفت ومولانا زبن العابدب عرمعكول البديز فللعبيوا يتشله حَقُّ رُضُو الصَّلاعِمُ و صَدَرُهُ مِلْ فِي أُوجِ الْمُرارُوسُهُ عُلَا لَتُمَا مَعُ \_ انْ سَابِغُمُ رُوَّتُوْ رَوْلِلْمُ مِن يُطْرَبُ السَّارِ وَمَّا مُؤْدُهُ لَ وَإِلَا الدَّافِقَةُ نَبْحِ الدَجِيرُ وَكَاكِينَ عَبِيدِ فِالطَيْمَاتِ انْ الحُرَةُ ظَمَّةً والسفاء منذيوم فينو للمنكن ولم ترفيل وكل فالكنفاء الفي عيد وِالدِّيْبِ اللِّهِ وَخُنَّا فِهُ وَمُ عَبِيطُ وَلَمْ نَظَّمْتُ النَّمَارِ مَعِلِمًا النَّيْ أَنْزُهُ فِ الِيْبَابِ مُدَةٌ حَتَى مُنْكُلِّتُ فِالْكُ الرَّغْرَى ما بِنْ احدُ مِن فَاتِلْكَ بِنِم لِلْاَنْعُونِبُ فِالدُّنْيَا إِمَا بُلِكُتُولَا وَالْعُيٰ اَوْسُوا دِالْوَجِهِ الْوَدُو اللَّاكِ فمدَّةٍ بِسُيرُةٍ وحَدُكَانَ رَسُولُ الْعَامَ يَكِنُ الْوَجِيدَةُ لِلْبِيلِينَ فِي لَدَيْدِيدٍ فِي لَلْمُولِكُ بِخِعلِهِ السَّمْ وَبُنُولُ لُحُيْدِ وَوُلا وَدِيعُ عِنْ كُمُ أَنْ لِكُنَّا

The state of the s

جُلُودُ حُمُ بِذَل المَدُلُبِ ولللهِ وَحَقَى بِنُعُقَّ العَدَابُ البُعْنَى عُنَامِ اعْتُمْ وَسُنْ لِي حَدِيدَ مِنْ الدِيلِ لَهُ مُرِينَ عَدابِ القَرِعرَ وَجَلُ قال عليه السّل استرعف السَوعفي على أواف دم اهلى أذا في عيرة فلسنظر العاقلُ عُالغُرِيتِينِ أَحَقُ بَالْمَنِ الذِّي تَرَوَ اللَّهِ تَعَالَى مُمَكَّ كُتُهُ وَالْبِيارُو وايمننهُ وبَنْ السَّرَة عن المسائل الرديد ومن بيط الصلوة بإجما لالصلوة عَلَى مِنْ مِنْ مُلِمِيةِ عَبْرِهِمُ أَمُ الْنِيَعِيمُ الْمُلْفِي مِنْ الْمُعَامِدُهُ لَكُواعِتُ مُلَافَعُ الساد والاالمامية لماراة فعاللام والدين عليه السلام مَكَالاتِهِ الْتَي لاغْطَى تُدَمَر وَاحِ الْفالذُ و الموالِي وَيُزَادُ الْمِنْ عِورَتُ دُ تُعَلِّوا عَنْ عَبْرِهِ مِنَ العَمَّاءِ يُومِطِاعِينَ كِنِينَ وَلَمْ يَنْعِلُوا وَعَلِيهُ ٱلْسَلَم طعنًا الْبَتَ تَدَانِتُعُوا وَلِيهُ وَجَعِلْوُ إِمَامًا لِعِجَيثُ نُزَهَعِ الْعَالِفُ الْمَالِقُ وْنْزَكْوْ اعْبِرُهُ وَيَنْ مُعَلِّيْ إِنْ مِنْ مِنْ الْمُلْاعِنِ مُلْ يُطْعَنْ فَي الماسنة ومن أُلا كُرُّهِ إِنْ إِنْ الْبِيرِّ الْمِيَّا مِي عَدِيثِ عِنْدُ هِ وَلَا مُعْ الْمُعْمَادِ مَ كُنْهُ هِ لِيكُونَ عِلْمَ عِلْمُ عَلِيمًا عَبْدَا مُرْهِ فِي وَكِلْمِا دُوا وَ أَبْرُ لَلْكُنِي الافالْسِينَ

فعَلَ فَالْحَجْبُ المَدِيثَةُ وَقَالَ لِعُصَالِعٌ وَالْمِعِ يَوَمَّا إِنَّ الْعَمَ بِنِسْبُونَا إِلَى فَإِلَى بذبة فنال باكني وكارل بربد احذين بالمدو البؤم الحرفي بالمالكفنة عَلِينَ الْمُنْ مِن مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَ نَعَالَى فَهُلِ عِيمُ مِنْ أَوْ أَنْ أَنْ أَنْ الْمُ مُواغِ الْأَرْضِ وَتَعْطِعُوا ارْحَامَكُمْ الْوَلْلِكَ والذير لعنع المنه فأصم في أعلى ما ره مرضل كين فسادً اعط على بْ التَشْرُونَ فِي المُسْدِينَةُ وُسَى العِلِما وَجُنَابَ وَجَوْهِ النَّاسِ فِي فِالْوَقْرِينِ والتراجي والانصاروالمعاجري بلغ عدده مرسعادة وفيل كم بعرف مزعبد اوُحُرَاوُامَرَةِ عَنْفَرَةُ الآنِ وَخَاصُ النَّاسُ فِالدِّماءِ صَقَّى وَصَلْتِ الدِّماءُ إلى تَبْرِينُ وللسِّمُ واسْتِلانِ الرَّفْضَةُ وَالمبِعَدُ عُرَبِ الكَّعْبِدَ بالمنا جِينِ وَهُدُمُهِ إِدَا مُرْتَعُ إِذْ قَالَ رُسُولُ السِّمِ إِنَّ فَانِزُ الْمُدِينِ فَالْمُرْتِ منارعليه بفف علايا هل الدنياة فك شُدَّت بداؤة ويجلاؤي الراسل مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنَارِحَةَ لِنَعْ فِي تَعْرِجُهِمْ مَلَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُدْتِمِ ين سَنَة بني ريك و وَهُو مِنْ هِ إِ خَالِهُ وَأَنْتُ العَدَابُ لَا لِيمَ كُلَّ نَعِيدَ اللَّهِ

غ المتجدِدة قالعَ لِمُظْلِد السّلم ما أدرِع ما تعولان لعُرْصَلِمَتُ الْحِالَةِ لِيَتَّانَةُ اَشْهِ فَيْ لَالْنَابِي وَالْنَاصَاحِ الْجِعَادِ فَالزَلْالْقُدُ تَعَالِي عَلَمْ سَفَّا فِي كُلْمَا بَهِ وَعِمَادَةُ الْمُسْجِدِ لِلْمُ إِلَى مَا مَنْ مِا مَتِهِ وَالْبُومِ لِلْآخِرِينَ جَاحَدُ فِي الْمِعَادِ مِعِدِ عامِراهِ وَعِمَادَةُ الْمُسْجِدِ لِلْمُ إِلَيْهِ مِلْمُ الْمُؤْمِدِ وَالْبُومِ لِلْآخِرِينَ جَاحَدُ فِي سِبِلِ اللّهِ الإستنون عنالية والمدلا بعد والتوم الظالمين ومعامارواء احَدِينَ عَنْ الْمُومِينِ مَا لِأَفَالِ فَلْنَالِ لَمُلَانَ سُولِانِيَ مُنْ وَصِّبْ مُ فَعَالَ ليسلان بارسو للعتوم وصيتك فالباسلان في كان وَصِيَّه وسي فَغَالَ يُرْسُعُ بنُ مَن إِن الْمِ اللهِ مَقِى وَاللَّهِ وَمَن يَقَفِي دُبُنَّ وَيَعْتُم مُعَوِرِي عَلَيْنَ أَجِ طالب مُعَنْ أَوْمِرَيُ عِنْ عَلِي عَلِيهِ والسّلام قالل نِطِلُونَ فَيْ أَنَّا وَالْبَنِّي مُحَتَىٰ أَنْيِنًا الكعبة ففالك بسول تتوم إجلين فسودعل كي في فاعبن لا تفعق به مُرْكِي مِنْ صَعَمَّا فَنزَلْ فَجَلَّى فِي بَوْ التَهِ عِ وَقَالَ إِمْ عَلَى مَلْكِمِ مُسْعِدٌ تَتُ عَلَى مَنْكِبِهِ وَاللَّهُ وَعِنْ وِقَالَ فِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمُنْتُ إِلَيْكُ الْمُوالِمُ خياسعدن عااليت وعلي فيال برصغ وعاش فسلت اذا ولوعن بشرور مُفَارِّكِيدٍ فِيَبِنَ بِدَيهِ وَمِنْ حَلِّهَ فَعَادِ أَاسْخَلَّنُ مِنْ فَالْكِ رسولُ لَلْهِ

عُ المِنْ بَنِ الصِمَامِ الْمِسْتِدُونَ مُكَامِّالِلَهُ مَعْمِعَيْ إِنَّ الْغَادِيُ وَسُنَنِ الْيَ دَاوَدُ وَصَحِيمِ الْمِرْمِدِي وَصَحِيمِ النِسَامِي عِن الْمُ سَلِمُ الْمُ دُوْجَةِ الْبِي مِ أَنَ قُلُمُ وَ اغَا بِرُبِدُ اللهُ لِبِذُهِي عَنْكُمُ الرَّجِسَى اللهِ اهَلَالْمِيْتِ وَيُطْمِحُ تُطْمِيرًا مُنَتْ فِي يُتِوعِ الْمِأْفِاجِ الْمِنْ عِندَ البارِ فَتُلْتُ مِارْدُولَا مَدِ السَّنْ لِجُلِ لِيَتِ فَفَالْ الْكَيْفِل مِيْ الْكَافِر الْوالِي رَسُولُ مَهُ مَّهُ مُنْ الْمُنْ وَيُوْ الْمِنْ وَسُولُا سُوعَا وَعُلَاهُ وُحِنْ وَجُنْ فَكُلُّهُ مِكَالَّمُ مِكَالَمُ وَالْك هِ يَهُ الْمِنْ عِيرِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَعُولُا لُسُوعَا وَعُلَاهُ وَحَنْ وَجُنْ فَكُلُّهُ مِلْ الْم من اللق وهو إرا مَل يُنني فاذ هب عنه الوجب و طفي م تطبير اولخ في الدواة أحدين حبار تاكة قوله قالى إذا ناجيتم السوك فيترسو المج بَنْ يِدِي خُولِكُمْ صَدَعَيْتُ قَالَ الْمِيرُ الْمُرْمِينَ عَلَيْنِ الْمُعِلِّينِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنِ الْمُ الأبية عبري وبي خيف المد تعالى عن عن الاستفاق الآبة وعن عبد بن لَنْبُ الْغَنَّا فِي قَالْمُ الْعَصَى لَكُ وَ الْمُ سَيْدِهُ مِنْ مِنْ عَبِيدُ الْدُارِ وَعِمْ إِينَ عَبدِ المُطْلَبُ وَعَلِي بَنْ الْجِوطالِبِ فَعَالَطِكَةُ أَبِنْ سَيْدَةُ مِعْ مِعْتَاحُ الْبَيْنِيةِ وَلَوْاشَارُ بِنَ يُنِيدُونُالِ الْمِالْيُ الْمَاسَى الْمَاسِدُ الْبِتَوْالِيْهِ والعَابِعِ عَلِيهِ وَالْفَارِبَ

خَلْفَهُ وَإِخْدُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُومِنِي وَأَنَّا مِنْدُوفًا لَ لِنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا عَيْدِ الدِّبِنَاوَ لَا حِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ وَكُمْ خِرَةٍ فَا أَوْ الْمُؤْلِقِ الْمُرْالِدُ لِللَّهُ الْمُرْالُونَ فَي الْمُرْالُونَ الْمُؤْلِقِ الدُّنْيَادِيَلَآخِرَةِ فَالْلِهُ كُانْ عَلَىٰ الْالْهُ لَيْنَ اسْلَمُ مِالنَّا مِرْجَدُ مُخْدِجِيعٌ فَالْدُ يَدِينَ مَا لَذَنْ بِإِذَا لَكُونِهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّ اَخَذَرَ وَلَا لِلْهِ مُوْرِبُهُ وَفَضَعَهُ عَلَيْعَلِي وَفَاطِمَ فَهُ وَلَلْمَ مِنْ وَلَلْمَ بِنِ عزفواللغابريدا متدلينج عنكم أرتجس كمالايت وبطمكم تطعيل وَالْوَ مُنْ وَعَلَىٰ مِنْ مُولِدِي فَرُبُ رَسُولِ سَرِمَ مُم نَامُ مَكَانَهُ فَكَانَ المنكِرُونُ بِمَوْنَاعُ بِالْجِارُةِ فَإِلْ يَعْرِجُ الْبَقِ الْمَاسِ فِعْزَاةِ بَوُكِ الْلَالِهِ عَلَىٰ اَحْرُجُ مَعَكَ فَالِيلِ الْمُكَاعِلِي فَوْالِلَهِ أَمَا لَدَعَى الْمَكُونَ مِنْ عَجَادِلا حَرَوَنَ مِنْ مُ سَالِلَا أَنَّالِسَتَ بِنَيِّي وَلَا بَنْبِغِ إِنَا أَذُهِبَ لِمُ وَأَنْتُ خِلِعَنْنِ عِ المَدِينَةِ فَالِيعَ قَالِي وَسُولُ سَوِم انْتُ وَلِينِي فَرِكَ إِنْ فَينَ بَعْدِي فَأَلِي اللَّهِ سُدُواابُرابُ المبجَدِ عِبْرَيابِ عَلِمَ فَالِ فَلْبُرُخُ اللَّجِدَجُنِيًّا وَهُو طِيعَتِهُمْ

أُتِذِن بِيَّنْ فَكُنْ مِنْ فَكُمْ مِنْ فَكُمْ مِنْ فَالْفِيلَاتُ أَمَا وَمُنْ فَمَ لَاكْ فَالْفِلَاتُ أَمَا وَ رُسُولاً مَتَدِم نِسِيَبِينَ جَيِّ إِلَيْهِم اللِيمُ سِيَعِينَ أَنْ بَلِمَا مَا الْحَدَيْنِ الْعَامِ مَعَن مُعَنِّلِ بِبُ إِنَّاكُمُ البِّي فَالْلِنِ الْمِيةُ ٱلْارْضِيَكُ أَن رَعْجَ إِلَّا لَكُمْ التي سِلَّاو ٱلنَّرْهِ عِلَّا وَاعْظَمْ عِجِلًّا وعَنابِ إِي لِيكُ قَالَ قالَ اللَّهِ رسَمُلْ عَدِم الصِدِينُونَ الْمُنْ أَخْدِيبُ الْعِبَانِ فَيْنَ ٱلْبِينِ الْمِنْ عَلِيبَ الْمِنْ عَلِيبَ ياقيم البغواللرئيلين خربيل ومن الفرعون الذعفات النائيل رَجُلُدُانَ بِنَوْلُ مُ فِيَالِدُهُ عَلَى بِنَا فِي طِلْبِ وَهُوا فَضَائِهُ وَعَنْ رَسُولُ لِلْكِيمُ انتة فالكِلِكَ أَنتُ مِنْ وَانَامِنَكُ مَعْ عَيْدِهِ بَيْدُونِ فَالْلِلْكِي عَلِيهِ السَّلْمُعْشَر فضَائِلَكِينَ لِعِبْرِوِ فَالْكُو إِلَيْنَى لَا بَعْنَفَ رَحِلًا لا فَيْ عِبِ اللَّهُ الدُّلْعِبُ التَّدَّ رَسُولَ فِي خِبِينَ إِللَّهِ وَرَسُولَ فِي بِينَ مِنْ أَعِلَمْ الْمِنْ الْمِنْ فَالْبِ ابتعلى المراحي الرسطي فالمراكان إخدكم بطري المعارة هو المُدُ الْمُدُ لِإِبْكِادِ أَنْ سَمْنَا أَضْغَلُ عِنْسَهُ وَعُمْرًا لِرَّا بَعْنَا عُلَا هِا أَيَاهُمُ غُلَّارٌ لَمُ يَنْهُ يَنْ يُنْكُمْ فَالْ عُمْ مِنْ الْمَالِكِينِ وَوَالنَّهُ وَبُعْنَ عُلِيًّا عَم

وَلِإِرْنِ وَالْقِلْطِ اللَّاوَمَنِ مِانَ عَلَى عَلَا لَعَمْ إِنَّا كَالْمِعْ الْإِنْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَ الْعِصَ لَلْ عَدْرِجاء بِهِمُ الْفِيْفِي مَنكَى الْبِنَ عَيْنِهِ آبِينَ عَبِينِهِ آبِينَ عَبِاللهِ عَن عَدِالْمَدَمِيعُوفِالْ مُعِنُ رَسُولَ اللَّهِ بَقِي لَمِن نَعَمَانَمُ أَمَن فِي وَكَالْمِنْفِي وعَى يَعْضَ عِلْمَا وَمُوكادِبُ الْبَيْعِ وَمِنْ وعَنَا بِي بَيْنَ فَالْعَالَ مَعْلَالُهُ وَتَحْنَجُلُونَى وَاتَّ بَيْهِمْ قُالَابِي نَعْنِي بِبِلِعِ لاَبْرُولْ قُدْمُ العَبْدِ بِوَعَ الْعِبْمِرْتَى بَسَالَةٍ يُنَازِدُ وَعَالَى عُلَيْ مِن عِرْمِ فِيهَا أَفِينًا وَ وَعَنَجَبُ مِ فِهَا إَلِلَّهِ وَقَ عالم فيم السبية وفيم العقية وعن حبنا احلاليت فعالله عرفا المحتل أب المدرام فوضع بَدُهُ عِلْ رَاسِعَ وَحَوَ لِلْ جَابِدِ فَعْ الْمَانِ حَيْ مَنْ مَدِيكُ عَيْمَ الْمَا وعَنْ عَبِدِ اللَّهِ ابْ عُرِّوا لَهُ عِنْ مَا لَا اللَّهِ وَقَدْ سُرَلُ إِنِي إِخْرِ حَاظَيْلُ إِلَى البلذ العراج ففيا أعكبها كلام خاطبي لمنية عليان البطالب فألعمني وفنت بارت خاطبتني الم عَإِنْ فَي لَيْ الْحَدُ الْأَنْ كَلَيْ كَالاَّسْ الْمَالُولُولُ الْمُ والاؤصف بالأشيار خلفتكي نورى وخلفت عبرا منفرك فالملاث عاسرا برمكيك فأعجز الخلك أحب من على بن أبيطالبينا كمبتر للياني

السَن لَهُ طَرِيقٌ عَبْنَ وَفَالْسِلَوْمِينِ كُنْتُ مَلَّاهِ وَهَا لَا عَلَى وَكُولِهِ وَعَمْوِلِهِ فَ الم مرفعًا أنبوك أباكم والبراة والحاصلة وبالربائية الماعلية المجرية هماي صدور بيري المستخطى من المرابع ال إِنْ مُولَاهُ أَخَطَبُ خِوا رَدْمَ عَزَالِبَتِي انْرِقُالَ بِاعِلَيْ لَنِ انْ عَبِلَاعَبَدَاهُ عَزَرَ فَكِ مَرْجِرُ مِسْلَمُ الْمَامِ مِنْ فَي مُومِدِ فِكَانَ لَهُ مِثْلَاحَدُ دَهَمًا فَانْعَعَرُ وَسَبِلِامَةٍ فَ المراج المواج المراج المواج المراج المواج المراج المواج المراج ا مُمْ لَمُ بُولِكِكَ مِا عِلَى لَمُ بَنَّمُ لِجَدُ الْجَيَّةِ وَلَمْ بَدِحَكُمْ إِنَّهُ الْجَلَّانُ مَا نَتِي عَبَّ الْمُنْ عِلْكُ أَوْمُ فَالْمِينَ رَبُولُ اللَّهِ مِنْعِلُهُ فَاحْتَ عَلِمًا فَقَالَ حَنِّي وَفَا إِ ابغض ليبافعلا سخصني وعن أنت فال فالكر ول القوم حكوالته من نوم عليا عَلَى مِن الْعَمَاكُ فِي عَفِي وَن لَهِ وَلِحِيدِ إِلَيْهِ الْعِيرُ وَعَن ابْعِمُ وَالْمُؤَلِّسِيَّةً مَرِاصَبَعَلِيَا فِيلَ اللهُ عَرِصُلُ مِرْ وَصِبا مِرُوفِها مَرِ وَاسْجَابَ دُعامَوْ اللَّاوَمِنَ أَجَ عَلِياً عَطَاءُ اللَّهُ بِكِلِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْجَنَّا الْأَوْلِ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْلِيثُ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّل

3/13

Service of the servic

RG

ففالله عِلَيَّا رَسُولُ الْعَدِ عُلِنَيْ مَعَ ٱلْسَارَ الْصِيبَادِ فَإِلَا مِاعِلَى مُارَعَى ان كُونَ مِنْ شِلْ هُ وَنَ مِن مَى اللَّا انتَهُ إِلَا انتَهُ اللَّهُ وَلَكُومَ م خِينُولاعُطِينَ الرَّاجِيةَ عَدَّا رَجِلًا جِبْ السِّدُ وَرَسُولُ مُوجِيهُ السِّدُ ورَسُولُهُ المنتفا والنظاء لنا عالاً دُعوا الحاعظية افاعاو وبد مدين فيضن في عبنبد وَفَعَ المَّامِةُ البِّيهِ فِينَ خُلِاللَّهُ عَلِيهِ لَمَا مَرَّكَ عَنْ المَّابِدُ فَالْحَالَمُ الدُّعُ ابْنَارُ مَا وَأَيْارَكُم جُعَارَسُولَا لَقِمِ عَلِيًّا وَعَالِمَةُ وَحَسَنَّا وَحَسِينًا فَقَالَ الدّحت، هولاد الْعلِي عَنَ عامِينِ والْلَهُ وَالْكُنتُ مَ عَلِيةُ البينِ يَوَمُ النَّوْيِ عَلَيْهِ الْبِينِ عَلِمًا بِمُلَا فَمُ الْمِعْمِينَ عَلَيْهُمْ عِلَا يَسْتَعِلَ عَبِيكُمُ وَلا عَبِيكُمْ مُعْفِيدُ وَلِكُ عُمُّوْلِ النَّنِيدُ كُمُ اللهِ أَيْمُ النَّعْ يُحِيعًا هَلَوْ كُمُ تُحَدُّونِ اللهِ تَعَالَا تَعْلِقًا لَمَا اللَّعْتُ مِلِانَا إِنَّا مُنْذِكُمْ فِالسِّرِ حَلْ فِيكُمْ أَمَدُلُمْ أَحْ مِنْلًا خِي جَعَفِ الطِّمَ الدِيدِ المَعْنَةِ مَ المَلْكِلَةِ عَبْرِي قالوا اللَّعَتُ ولافا لَ فَانْتِ دُكُم بَالْمَ حَلِيكُمُ المَّدُ لُهُ عَمِّ مَنْ الْمَدِ اللَّهِ وَاسْدِرْ مُولِدِ سَيِّدِ المُنْحَدَّاءِ عَيْرِي قالوا اللَّحْتَ لافال فَانْشِدُكُمُ بِاللَّهِ عَلَيْكُمُ أَصَدُ لَدُنْ وَجَدَّ شِلْ لَا وَجَيَّ فَاطْدَةَ بِنَتَ عَتْدِسِيدَ فَ

بَنْمَا يُطَيِّنَ تُلِكُ فَعَلِّ بِعَمَايِي قَالَةِ قَالَ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُلامَ وَالْعِدَينِ ادْولِلِ يَحْدَابُ وَلَانِيكُذَا بُما كَصُوافَضَا بِلَعَلَ بِإِلَّهِ طالب وَيَلِاسِنادِ قِالاَ قَالَدَسُولُ عَدْم انَّ اللَّهُ قَالْحَجَمَلُ فِي عَلَيْ تَصَالِلُ المنفيكة المُن دَكَرُفْنِيلة منضِابِلهِ مُوَّابِع إِغْفَالِعَدُ لَهِ مُا تَعَدِّمُ مِن دَنِيهِ وَمَا تُلحَقَّ وَمِنْ كَنِهُ فَفِيلَةً مِن فَسَّالِلِهِ لِمُ تُولِلْ لَلْأَمِلَة تَستَعُفِي إِنَّ لَهُمُا يَقُ لِتُكَاكِنَا بُنِهِ دُسَرُ كُمُ استَعَ فَضِيلًا مَن فَضَا بِلِفِعُ المَدَّلَةُ الذَّيْ القَ ٱكِنْدَيْهِ إِلَالْتُطْرِعُ قَالِالْتُطْرِكِ وَجِهِ الْبِولِلُونِينَ عَلِّي بِ الْهِطَالُوعِ اذْهُ وَعَنْ عِنْ إِلَيْنِ مِ أَنْ عِي قَالَ لَمُنادَذُهُ عَلِهِ فِي عَبِدِ وُرَّةً بِوَمَ الْحَنْ الْفِ افضل يُعَلِلُهُ إِلَيْ الْبِيمَ الْبِيمَةِ وعَنَ سَعدِبِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ مُعاوِيًّا يَ نُ ابْوِسْفِيلُ لَعَدُّ أَبِالْتَبْ فَإِلْهِ فَقَالِ مِلْمَعَكُلُ تَبَ أَبِا ثُرَابِ فَعَالِيهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُ وَلَا لِلَّهِ مِ فَلَنَ أَنَّهُ مُ فَلَى أَنْهُ مُ فَلَى إِلَّهُ فَ لِم واحِرَةُ مُرْهُينَ بَكُوتُ المجالية بعن من رسول الله بنول لها وخَلْمَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

43

. مَعِينَةِ بِنَعَتِكُمُ السَّيْفِ عِنْرِي فَالْمَا أَنَّا مُسْرَدَكُم بِاللَّهِ حَلِيدًا أَحِدُ فَاللَّهُ حَرِيدَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ عَرِيدًا فَاللَّهُ عَرِيدًا فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مَا عَبْرِي وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَبْرِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللِيْ الْمُنْ الْمُ لافالفائن كم يا معر حل بكم احد توجي بن المته الماسيف الدف الماري على المتعالم المتع احدَقالَ لَهُ تَجِيرُ مِن مُن مُحَتَّرُ حَسِينَ عِيلِواساة فَقَالُ سُولًا لللهِ اللهِ واللهِ مِي قَالَا اللَّهُ عَلَا إِلَيْهِ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ كم يا متدحل فيكم أحَدُ فال أورُسول منه من الل الذي ين والناسطين والماية والمرابع على إسان البقي م عَبْرِي فَالْوااللَّفِ مِلافَا إِنَّا فَتَكُمُ مَا سَمِ هَا فِي الْمُ فَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ مِ إِنِي فَاتَكُ عَلِي مَوْمِل النَّرَآنِ وَتَثَاتِعُ عَلَيْهُ وِيلِ النَّرَانِ مِ ا غَبْرِى فَالْوااللَّعَ مِلْقَالِ فَانْفِيدُكُمْ بِالشَّرِ حَلْفِيكُمْ احْدُرُدُّتُ عَلِي النَّنِ وَقَالَ الْمُ حَقَى مَنْ الْمِعَرَةِ وَقِبْهِ إِغْبِرِي قَالُوا اللَّهِ مِلْاقِ إِنَّا أَنْسِدُكُم بِاللَّهِ مِلْ اللَّهِ فَالْمُا فِيكُم احدّامَ وُرسولُ القرم ان كاخذ مُناهُ أَمِن الي بَكِر افعًا لَكُمُ المُنكِرِيا رَسُولُ اللَّهُ وَمِنْ المدائد ليف عي فنال إد والمؤدى عنى المعالي في فالما الله م المرا

بساءا موالجن وغبرى فالوااللف مرافال فانتشذكم بالمع مرايكم احد لة سيطان مِنْ لَسِنطَ لِلْكُ وَعَالمَ عِنْ مَيْدَى شِيابِ احْ لِلْجُنْةِ عَيْرِي قالواللق مرافالفائن كماسوك وبكان أخذنا جي رسول لقدم عَنْرُ مِلْ وَفُدَّمَ بِنَ بِعَجْرِهِ إِصْدَتْ أَتْبَالُواللَّاللَّفَ مَلِ فَالْوَالْمُلْكَمَ بالقده والبكم احدُقال أن ول القيم وكانت ولاه فقداع لي لاه المتعت معالي والموقعاج تزعادا فو ليتكل الناهد الفاب عبروفالوا اللعت على فالفائش وكم بالمد حافيكم احدُ فَالْكُونَ فَالْمَدُ مَا لَلْمُ مُ انبتي بأخب لفيلن البتكف لِمَنْ قَالَسُدُ حِيكُ مُحَدًّا وَلِحَبَّا يَاكُلُ مَي حَذَا الطَّايِرَ فأفاه فالكارت فيعتبر فالوااللفت مرفل فأنب ذكم بالقر صل يكم أحدفال لَدْنَ وَلَاتِهِ مِمْ الْمُعِلِّينَ الرَّادِيَّةُ عَدَّا رَجْلِيجِبُ اللَّهُ وَسُولَ مُوجِبُهُ اللَّهُ وَرَخُولُ مُلْإِرْجِعُ مَقَ إِنْكُ اللَّهُ عَلَى يَدِيدِ إِذْ نَجِعُ عَيْرِ عِسْنَجِرَ الْعَلَامِ قالوا اللَّفَتَ وَلَا إِلْفَا مُنْفِكُمُ مِا سَدِهُ إِنْكُمُ أَحَدُ فَالَدَ سُولُ سَيْمَ لِنَبْيَ لِيَعَةً لتنتغير أولابن الكم رجلات وكنشيطاعته كطاعق ومعيث

عَبُدُودٍ العَامِرِيَ حَبْ دُعاكُم إِلَى البِرَانِ عَبِرِ وَالْمَا اللَّهُ مَا فَالْ فَانْشَدُكُم السِمل فِي إحدَّرَ لَ فِيدِ أَنْ قَالْتُلْفِيدُ فِي الْمَعْلَ إِمَّا رَبِد المدّليدهِ عَلَمُ الرِّجِ وَالدِّن وبَعُلِم كَم تَعْلِم وَالم اللَّهُ الفالفائن تذكه بالمتوهل فيكامد فالكدرس لأنتوم انت سيدالمؤنين عَبْرَعِفَالوَاللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ م مإ مُاكْ اللَّهُ مُنْدِيًّا إِلَا سُاكَ لُكُ مُنْدُعِينِي فَالْ اللَّهُ مَلَّا وَمُنَّا مِ الدَاوَا وَادْعَرُوالزَاهِدُعُوا بِنِعْمَا بِي قَالَ لِوَلِيَا دَبِعُ حِصْلِ لِلبِيَ يَا حَدِينَ إِ النَّاسِ عَبْرُهُ حِيافَ لَعَرَقِي عَنِي مَلْهُ مَ دُسُولِ سَدِهِ وَعَيَ الذِّي كَانَ لِمِ إِ مُنْ مِنَدُ فِي كُلِ وَحُدِ وَهُوَ الذِي صَبَرَهِ صَبِي وَهُوَ الدِّي عَسَلَمُ وادخلو ف بنوه مل المتعليم اعتب المقيمة المعردت ليلة المعلم بِعَوْمِ مُشْرِبِهِ إِنْ الْفَعْمُ فِتُلُدُ وَاجْدِيمُ إِنْ هُولا رِفَالَ حَوْلا وِالدِّمِينَ المُنْطَعُونَ النَّاسُ بِالْفِيدِ فَالْمِدَدُتُ بَنَوْمَ مَنْوَمَ الشُّلُكُ بِاجْدِرُ لِمُنَّ حرُلارِ فَالْحِدُلا الكُنَّارُ فَالْمُ عَدُلْنَاعَ وَلِكُ الطِّيقِ فَكَمَا أَتَهُ مُناالِل

لافالن أشفيذتكم المتوحل فيكاحد فالكؤر سول فقيلا فيتك كالمؤميث والابنفضك للكاف عبرع فالوااللف مرافال فأنبذكم باسواتع أفكر أنفام بسرار إبكر ومنظم إج فنكتم وفك ففل سول معدماانا سُدُدْتُ أَبُوا بَكُمُ ذُلًا فَيْغُنْتُ مِا مَيْ بِالْمِلْ مِدْسَدُ الْمِالْكِمُ وَفَضَّ مِا مِنْ عَجِيدٍ قالواالله ف رفع فال قانف كم باسم العَلَيْ وَالْمَهِ الْعَالَمَ الطَّالْمَ المُعَالِمُ الطَّالْمَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ ال دُوذَ النَاسِ فَاطَارُ خِلِكُ فَعَلْمُ نَاجِاهِ دُونَنَا نَغَالِمُا أَنَا التَّجَيْنُ لُو بِكُلِّ سَهُ إَنَّهَا وُعِبَرِعِ قَالِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِ فَالَ لِغُورَ مَ عَلِي عَلَيْ لَعِينَ بِدَوْرَ مَعَن مِ مِنْ مَا وَادَ فَالْوِ اللَّهُ مَرْمُ فَالْ فاننيدكم بالمته أتغلون ان رسول سوم فال في الكفيكم التَيْلِيز الله فالمنافقة المقوقعة والمنتفظ أمالية مكنم بعيا وأربف يراجي بكاعل الحض فالمااللف مفرفال فننبدكم باسم حلونيكم المتدفال متحول المعجوب هرب والمنبركين بغدين بغيد وفائك لأينفسد واسطع في مقفع عنروفك الافت مرفالوفانشدكم بالقدرتكم خلويكم اعدبار نفكرن

حَنَّ كُونُوا كَا لَمُنَا إِلَيْ فَعَكُمْ وَلَكُحَتَّى فَهِمَا عَلِمًا عِلِمَ السَّمْ مِنْ الْمُعَالِمُ ا فَلْدَصَاحِبُ الْمِرْدَوْسِ فِي كَتَابِهِ عَنْ مُوادِعُوالْخِصِ فَالْحَبُ عُلِينًا لِي طالب حسنية لانفيه وغياسينة وبفيه وينبة لانتنع معجاحت وعن الجنسية وِفال خِبِ المعمّدِيرُمُ العِبْرُينُ خِلادَةِ السُنْرَةِ وَمَنْ مانَ عَلَيْهِ وَخَلَ الْمُنْ تُوعَنُ الْبُنِي فَالِكُتْ وَجَالِتُ النَّي الْوَقِيدِ الْفَرْكُ وَعَلَيْهُ الْمُنْ المُناسَعُ النَّي الْمُنْ الْمُناسِدُ الْمُنْ الْمُناسِدُ الْمُنْ الْمُناسِدُ الْمُنْ الْمُناسِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُناسِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اَنَاوَهِ دَاجَ يَهُ اللَّهِ عَلَيْ خَلِيْ وَعَزَّ النَّهُ عَلَا أَوْ اجْتَمُ النَّاسُ قُلَّا يَبُّ عَلِي لَمْ يَعْلَيْنَ الناسر ومن والمارة والدعب المديد المافظ التاريقي عن بإساده من أب برُدُة فال فال رسول مقدم إن العد عفيد الن عاصيدًا عِعْلِي مُثَلَثُ مِارَبِ بِيُسِّرِهِ فِيَالَ الْمُعَ فَغُلْتُ مِعِن فَالْ إِلَى الْعُلِيّالِ الْمِيْ المعنى مُامِّمُ لِمُ وَلِياء مُ وَرُسُ اطَاعَنِي وَهِ الْكُلِيَّةِ "النِّي الرَّمَةُ هِ إِللَّهِ فَي مَا احَبَهِ إِحْبُهِ وِمَنَ اجْمُ فِي الْمِنْ فِي بَيْنَرُ مُ بِدِيكُ فِي الْمِنْ فَعْ فِيلًا بَسَّ يَنِي بِدِفِالسِّدَافِ لِمِ فَالْمُ فَلْتُ ٱلْلَحْتُ مُراجِلِ فِبَلَّهُ وَلَجَعُلِ رَبِعِتْ إ

المهاء الراجة والتعليّا يعتلى فلت لجنري لي المري المريد والم في المريد عِالِلِالبِوَهَذَاعِلِيًّا عَلَيْ فَنَ هَوْفَالِإِنَّ اللابِكُ المُعَرِّينِ وَالمَلا يِكَ الماد الكروبية الكروبية الماسمة نضائل على ويحاسن وسمت وكديه انت سبى عِنْدِلَةِ هُوْ وَ مِنْ مُوسَى إِلَا أَنَهُ إِلَى مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَ عَن وَجُولُهَا مُلِكُما عَلَى مُرَةً عَلَيْهِ وَأَوْ السِّنَافَتَ لِلْ عِلْ جَارَتُ إِلَى لَا لَكِ الملكر فكانع إفك أن علياً عروعن إن عباس فالكارة المعطفي فالدخات مِعْنِي مَنَى الْعَبِ بِالْجَمَاعِ الْمُسَيِّدُهِ أُوتُولُ إِلْ النَّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن المتلك من قراب وعرف الماسعة المنافق وكرا والدارج في الماسية احدالتي بني علياء وهومني قرارجير سلء برم بدر وفلعج إلى السَّادِ بِالنَّهِ وَحُوْفِحُ بِتُولُ لاسَبِفَ إِلَّاهِ وَالنِّسَارِ وَلانَتَى إِلَّا عَلَى تَعْفِر أَبِّ عَبَابِي قَالِ رُايِتُ أَيَّا ذِبِي وَجُوْرَ يَعَلَقُ الْسَنَارِ الْكَفِيدِ وَهُولِيَعَلَى عَمْ فَيْ فَالْمَا عِرْضَى عَمَام يَعْمِينِهِ فَأَمَا أَمْ دَيْرًا لَوْحُمْنَ عُنَى كُوْوَا كَالاَمْ إِي وَصَلَيْتِ مَ

والقينة عانفو ببيئة اذالرغية نفناج البدوفالأقبل فأست بيوكم فالذكان المامنية بموتناكاة استقالته بينها منسية فالدكاني باطلة لرام العُدُوفَالُعُرُكُ مِنْ سِيعَةً لَهِ بَكِيفِلْتَةً وَفَي المَالِمُ لِينَ مَنْ مَهِم الْمِنْ عَلَا الخيلها فافناره ولكانت إمام بنوع يعقة كم بسنتي فاعله االنسل فيكنم نَطَيَّ الطَّعِز إلِي عَق إن كانتِ باطِلَة النَّم الطَّعَى عليها مُعَّا وَفَالً ابَوْيِكِم عِندُ مُونِيدٍ لِيَتُوكُنتُ سَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ مِعْلِلْا فِعَالِ فَحَدُ الْكَامِم المالاناتِ مَنْ فُعَدَ الدِّلْ عُلَاتَ مِ فَي سَكِينِ لِللَّهِ مِنْ مَن مُن اللَّهُ الْمُعْتَمِدُ الْعَنْدُ الْمُعْتِمُ بعِلِتَ اعْطَالِمَة النَّهُ النَّهُ النَّا مِنْ أَنْ النَّالُ اللَّهُ النَّا النَّهُ الْمَالِدَة المالِدَة مِنْ عَيْقِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى مِنْ لَلِنَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَعْ سِاعِدُةُ مِنْ يَدِينَ عَلَى بِدَاحِدًا لِمُعْلِمِ فَكَانَحُونَ الْمُرْبِينُ الْمُرْبِينُ معويد لعلاحة فركن صلخار تفي فن في للامامة وفال دسولا مدم غِ مُن مُوتِومِ وَيَومِ مَن أَبْعَدا خُوم مُن الفَك مُن واجب المستدامة الفَالد عَنْ جَيْنِي أَسْلَنَهُ وَكَانَتِ النَّلَيْنَةُ مُعَهُمُ وَمَنْ أَفِرَ كُلُ عُرُو فَكُرُو البِثَالُمُ فِي لِ النَّقِ المُعَالِمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ النَّالُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الإَيْمَانُ فَأَلُاسِمُ مَنْ عَبِهِ لَقَلْ فَاللَّهِ مِنْ فَمَا لِنَا فِي فَعِ إِلَى اللَّهِ مِنْ فَلَا مِنَ الْبُلِاءِ مَنْ لَمُ يُعَمِّيدِ إِحَدَ مِنْ الصَّابِ فَنَلِتْ مِلْزُبِ الْحِي وَصَاحِبِي فَالْ إِنَّ هَذَا فَيْ تَدُسُنُوا كُنَّا مِسْ فَيْ بِسَالُ مِد وَدُوا مِسْلِحِت كَيَّابِ مِلْيُرْ الْوَلْمَا إِمْنَ عَلَى بالسِفَالَ فَالُ رَسُولًا فَيْرِم الْمِعَى مُلْكَنَّ فِي وَصَدَتُونِ وِلا يُدْعَلَى فِلْفِي طلعة فزلاء فند تؤلاني ومن تعلاج فذر لذك المتدعرة عظام فراب عبابي فال فَلْ رَسُول لَمْ وَمِاعِلَ مِنْ سَتِكُ فَنْدَسِنَّ فَعَيْنَ فِي فَلْدَبُ المَدُومِينَ مُتِ الْمَدَّ رسيبوس اكتوعلى في في التاروالاخيار الواردة من فيل المفالين اكثر مناه فعلى كن إِنْ فَا فَا فَالْمُ مُوالِمُ مُن الْمُن مِن الْمَالِطِ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَنْدُنْنَا أَنِنَا عَجْمِ لِلْمُ فِي مِن مِهِ السِّيادُ كِنْوَةٌ حَتَّى مَنْ الْكِنْبِي كِتَابِمُا كُلُّهُ غِنَالِ العَمَا بَقِوَ لَمُ بَذِكُ فِيهِ مَنْ فَعَدَةً وَاحِدَةً لِاصْلِلْ بَتِ عَلِيمُ السّلام وَقَدُّوْكُوْعِينُ مِنْ إِلَيْهِ الْكِيْرِةُ عَنْ نَذَكُرُ مَيْنًا بِسِيرًا مِنْ هَا مِانْ فَ وَعَنْ أَيْ بكرا خَفَال عَلَى الْمُبْدِلِنَّ البِيْحَ كَانْ جَيْتُعِمُ الرَّحِيدُ الْنَّلِي سَيْطَانُا عِبْدُنِي غَانِ الْسَنْفِينَ فَالْمِينُونِي عَالِنَ رَغْتُ مُنْفَرَّقُ فِي فَالْمِغِيمُ زَامِهُمَ مَ يُسِتِهِنَ غَانِ الْسَنْفِينَ فَالْمِينُونِي عَالِنَ رُغْتُ مُنْفِقَ فِي فَالْمِغِيمُ زَامِهُمَ مَ يُسِتِهِنَ

مِنْ عِلْمُ هُذِا سَيْطُ العلم عُذِ المَّابُ دَسُولُ فِيه هِذِاما وَتَعْيَى مُولُ اللَّهِم نَقَامِنَ عَبْرُهُ حِلِقُ عِلْمُ فَالْقِرِلْنُ الْمِيْتِ لِمِيالِةٍ عَلَيْ مَلِكُ مَلِكُ مَلِكُ مَنْكُ اجِلَالتُورُبِيةِ بَنُورَ بَرْهِ وَالاَصِل الْمِيلِ الْمِيلِيمِ مِنَى يُنْطِقُ التَّورية وَالْمَ إِنْ مَنْ وَالْمِيدَةِ عُلِي كُذَا فَنَاكُمُ مَا أَن لَأَسْدَفَى وَانْتُمْ نَظُمُ ذَا لَكُنَا رَا فَلا تغتلمُن فَعَنَ الْمِيهُمْ فِي كُنَّا بَرِّ بِإِسْنَا دِوْعِنَ رُسُولًا لِتَوْمُ فَالْمِينَا رَادًا فَ بَنْظُمَ المآدم فيطره والخرج فأتفاء فالمابرجيمة فلتوالك مراج ويابتو الحجبي فيعادن وفلينظ للاعلى المعالية الماتين لدمانتي بالمنادر وفالمَا بَعَمُ إِلَا حِدْفَالَ بُرَاحَبًا مِي الْعَلَيْ الْمُلْمَ اَحِدًا فِالْجِدْ بَيْتَعِ سَلَّهُ فَ يُ بن بنيالِ المنحدِ عليها السهم لِأعَلِبًا مسْالُهُ لِإِكَارُ أَرْبَهِ مَعَمُ فَاكْسِاحُهُمُ حَقَّ انْتَطَحُ الْسَوَالُ مُ فَالْ بَ يُعَدُ الْحَلِّي الْمُبْلِينَ زِيادٍ إِنَّ هَا هِنَا لُعِلَّما جُرًا لمقصدت لدخك واخير إصعد أنتبر فالخافظ بننق من خالدان الوليد ملا وَحَدَّةُ مِن مُنْكُمُ الْكِلِّبُ ثَوْيَةَ وَكَانِ مُرِكًا مَنْفَخ إِمْ يَتُمْ مِن لِبَالَةٍ تُنْكُ وصاجعها وأسارع وبنزله فكرفية لوخالمة أمرا مقد تعالىء ترديب بنب

これの日本一日日 المعرض والمعرف الماكم الماكمة وفي الماكم الماكمة الماك Belling the base ولمَّافَتُنَّ إِنِهُ وَدُهُ مِرَارِةٌ رُدَّةً مُنَّدُ نَكُتْهُ إِيَّامٍ بِرَجِي زَا مَدِ تَعَالَى فِرَكِيتُ يُرتَّفِى المن الأوانية المانية العافل مامة من لا برنف سيد النف عليه السّل بيعي بالمديود آرع ذا الم مان نبان نبان المان مري ورود و مريد و مريد المريد و مريد المريد و مريد و مريد و المريد و المريد المريد و المريد و المريد و المريد و مريد و المريد و مريد و المريد و مريد و المريد و المريد و المريد و الم Secretary Server 18 الم البيرة المراجة ال الميالة ما المالية الم مَجْعُ عَلِي إِلْمُ المَا مِن السَّرِيعِةِ فَلْ يُعِرِفُ عَلَمُ الْكُلُولَةِ مَعْ إِلَا فَوْلَ فِي مِ معرف المراجعة من المعالى من المعالى المراجعة ال وتفى فِلْفَدِيسِم بِي فَضِيبَة وَهُومَدِ أَعْلَى فَصُودِهِ فِي العِلْمِ فَأَيْ شِبَيْهِ aplacinidada Jan Jan Jan الْعُ الْحَافِ فَالْ سَلَمْ فِي مِثْلُانَ نَعْتِدُ صَلَى مَا فَعِي مُلْمِ وَالْمَاءِ فَالْحَالُ الْعَالَ الْعَ SASALAS SASA المندج والمحام المراب المراب الأرض فالما أو المحتري المناع معد المنبي اللفائد والمستورة وعليه مدعة كانتار سؤل المتراسية وسؤل المتراسية المستور المستورة معرف المسترية المستر

اخِجْاعُفِي لَابِنَغِ التَّنَانَعُ لَدَى فَأَل إِنْ عَبَّالِي الْيَذَبِيةُ كُلِّ الرَّزِيةِ ماطال بنناوين كناب دسول مقرص قوالكامات رسول سوم والمدية لامان عَدُولا بَوْتُ مَنَّ بِيَطَعُ الْبِدِي عِالِوا رَجُلُعَ وَلَمَا بِنَعْدَةٍ ابُوبِكُرِهِ يَلاعَلِيهِ الكُرُيْتِ وَقُولَ مَعَالَى أَفَانِ مَاتُ أُوفِينِ فَالْكُلَّفِ إِلَيْكُ فِي الْمِتْ يعنع الآنينو لما وعُظَتْ فاطِهُ عليها السلام أبابكرة فيلككث لمعا كتابًاوردها عليها فيجنب عنو فلتبها عرف الكناب فكيت بجرت عَلِيه عِيامَعُلُه الرَّالِيُّ لَيْ وَي مِعْطَلُ مَا اللَّهِ فَلْمُ عِنْدَ المَوْرِيُّ السَّعِيدَ وَكَالْ اللّ مُطِي زَولِجَ البَنِي رَبِيتِ للمالِ النَّرُمُ البَيْعِي فَكَانَ بِمُطِيعِ إِنِيْنَةٍ وَحَقَيْتُ أَرَيْنِ وْكُلِّ مُنْ يَعْضُرُةُ ٱلَّهِ مِرْجُ وَعُبْرُكُمُ اللَّهِ تَعَالَى فِالْمُتَعَبِّينِ وَكَانُ فَلِيلُ مَعْدِينَ المعرفة بالأمكام امربرم مأس فغال فإعران كان تك عليها سيستال فلا تعديد سيب لكنعا بالطبها فأمسك فالكوالعظ المكاكم والمربيم عنواز اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ السَّارُ فِعُ عَنِ الْحَنْونِ مَنَّ يَنِيرَ فَالْمَسْرَوَ فَإِلَّالِمَا عَلَىٰ الْمُرْفِعُ الْمُوْمِعُلِيَّةً لَوْمَ عَالَىٰ وَمَعِلَمُ الْمُواتِوَ مِعَلَّا لَا اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

البَعْمِ وَمُعْمِ إِنِيكًا وَيُتَعِ فِلْمِنْ وَسُلًّا سُمِرِ عَبْرِانَ بُسْخُلِفُ وَمُرْجِياً ماد و عن عَن عَيْر وَى أَبْن فبيم للما بَطِي كِناب حِلْبُو الألْبِيارِ أَمْتِهِ لَمَا الْمُنْتِصِرُ فِلْ البَيْنِي كُنْتُ كِنِنْ النِّوى فَتُمَنُّونِ عَابَدُ الْفِدُ مُعْمَارِعُ احْدُ فَنُ مَحِبِمُ اللهِ البَهِ مِنْ مَعْ فِعْ فِعْ لَا نَصِعْ سُواءً وَنِصْعُ تُلِّيدٌ الْفَاكُلُونَ فَالَّذِي فَالَّذِي عَنِهَ وَلَا الَّوِنَّ بَنَيْ إِنْ حَلْهِ دَالِمُ إِلْسَاوِلِيعَالِ سَوِتُعَالَى دَبِعُلُ الْكَامِنَ عِالْبَيْنِي كَنْ تَا رُاؤُفِولُ لِإِن عَبُارِي عِنْدَاحِتِضا بِولِدَانُ لِي مِلارَ الْمُن دُجِيّا وَمِنْلُ مَعَدُلاا مُنْدَيْثُ بِدِنسَى مِنهِ لِالْكُلْمُ وَعِيدًا مِنْ لَوَلِ مَلَكُ لَوُلَ لِللَّهِ ظَلُوامِلْقِ الْمُنْ صَحِبِيعًا وَمِثْلِمُ عُرُلاً افْدُوابِ بِن سُورِ العِذَابِ فَلِمُنظِلِّنَ عِلَى العَافِلَةُ مُنَالَحِيْنِ عِنْدَاحِيْفَ الْمُعَلِّمَ وَمُنْ لَعَلَمَ مَنْ الْفَاحَلُمَ الْمَعَلَى الْمَعَلَمَ المُنَالِقَ الْمَعْلَمِينَ الْمَعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ اللّهُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ المه والمالهم ودوى صاحب الفعلج السِتُنة في السِتَة مِن سَنَالِبِ عَبَالِينَ الْمُولَ الله على الله على العام المن المن المنافعة المنا مِن بعَدِي فَنَا لِعُمُرُانَ الرَجُلُ لِبَعِينِ المَّالِثَابُ اللَّهِ فَكُذُ اللَّغِظُ فَعَالِ رَسُولُ اللّهِ

الافغاق للق م صاحبتها فعَن مَن ودُعالامبرالومبين عوامر برجم افزاة مالدنت ليسته أشغر فغالك عوان خاصة تكريكناب المتعضيك لفع الفهم يادكن وبلا إِنَّ الْعَدَّ نَهَا لِي بَنِوَ لَوْحَمَلُ وَفِصَالَا نَكُوْنَ مَنَّهُمُ الْوَفَالُ وَالْمَالِمَا أَنِّ الْمَا برُضِعِنَ الدَلادَ هُنَّ حُولِيُنِ كَامِلِينِ فَخَلَّ سِيلِهِ إِفِكَانَ بِعَنْظِينَ فَرَّالُمُ لَمُ الْمُدَّسِ برُضِعِنَ الدَلادَ هُنَّ حُولِينِ كَامِلِينِ فَخَلَّ سِيلِهِ إِفِكَانَ بِعَنْظِينَ فَرِّالْمُ لَلْمُ الْمُدَّ حكام وَفَقَى فِلْكِدِ بِمُا نِهِنَ فَيْ الْمُلِيدِ وَكَانَ بِنْفُلُ وَالْعَيْمَ وَفَالْعِطَاءِ حكام وفضى في المدرسة المعلى معيب وسال المارس والطي و مجعل الدرسة الراسة و المراسة المراسلة و المرا مِنْ وُلِي مِنْ وَخِالَ فِيهِمِي تَنْسُمُ وَكَانَيْهُ لَم يُعُومُ الْامْ فِيهِ اللَّاحِيدَالِ النَّاسِيُّةُ الْأَنْفَى عَلَى المامِ بَعَدِهِ بِلَا مَاسَفَ عَلَى الْمُ مُوكِّى حُدَّيْدَةً وَفَالِ لَوْكُانَ مَاسَرُ مِوارِّلُ وَمِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ الل وَالْمُفْتُولِ وَمِن حِنَّ الْعَاصِلِ النَّفَدُمُ عَلَى الْمُفْولِ مُمَّ طَعَن فِحُلُ وَأَجْدِمُنَ وَالْحَ والمفعول وَمِنْ حِنْ العَاصِل العَلَمِ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُولِدُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الخِشَارُ وُلِلْشِولِي وَ اَظُمَّلُ مُنْ وَكُلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الخِشَارُ وَلِلْشِولِينِ وَ اَظْمَلُ الْمُنْ وَكُلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال حَيَّا أَمُ الْمُرَالِ وَجِعُلِ لا مِامَةُ فِي سِنَةٍ مُمَّ انتَفَعَ مُعَلَمِ إِذَا لَكِيَةٍ مُمَّا المنة تم فواحد بعكال عبدال عرب التعرب الدخيار بدان وصَعَه

ففالتَلَهِ امِلَةُ كُينَ مَنْفُ المالطان اللهُ فِي كِنابِهِ حِينُ فَالْوَاتِهِ فَإِلَا اللهِ اللهِ المالية العن فينطارًا فغلاكًا أفت منع يضي المغير إن ولم بحد فدامة ابتَ مَعْفِينِهِ المُرْلِانَةِ بِلِيعَلِيهِ لِمُسْعَلَى الدِّيَ الْمُنْفَافِعَ لِمُلْ الصَّا لحاسِجناحٌ فِيمًا طُعِوا فَالْلَهِ عَلَيْهُ السَلِ لِسَوْفَ ذَامَةِ مُنِ احْلِ عَنِهِ اللَّهِ يَوْمُ إِمْ يَعِيدُهِ فَلْمُ بِنْدِ لَمْ يَكُو فَالْلَهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ فَالْ غَايِغَالِادَ سَاوِبُ لَلِمُ إِنْ النَّبِيِّ الْكُرُواذِ اسْكُمُ مَعُ عَادِ احْدِيْدِي ا وَيَرْفِعُولَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ لِيسَرِّدِ عِبْهِا فَاجْعِضْ يَعْفِقُ افْقَالُهُ وِالْعُمَارِةُ مُكَكُّونُ إِمَّا فَلا عَيْ عَلَيْكُمْ مُنَالُ مِبُ المؤينِينَ فَأَمْجَبُ الدِّبَدَّ عَلَيْعَا فِلَّهُ وتتأذعت إمرتان فطنوا فأبيم المكاكو فنع فبدء الألمير المؤنوع فا بَدُّ مِنْدَعُ لِمُرْاتِينِ وَعَظَمُ افْلَمْ تُرْجِعًا فَفُالْكُوا بِنُونِي بِنِيسَارِ فَالْتِ الْمُتَانِ الْمُ الصَّهُ فَنَا إِلَا تُدُو بِصِنْ إِنَّا فَلَكُمْ وَاحِدُ وَمِنْ الْمُ الْمُ الْمِيمَا وَقُلْتِ اللَّهُ عَلَيْمَ المَّدُيا أَمِا لَكُ فِي إِنْ كَانُ لابْدُنِ وَلِكُ فَعَدْ بِعَتْ بِدِ لَمْ إِفَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُل وَوْضِيا وَلَكِانُ النَّهِ الْمُتَّنَّ عَلِيفًا عُرَفْتَ

المرجد المالكون مرها و ف عبد الدين المرب ا على المنه الملها وكان بيد الدين المنه من المنه عَلَيْهِ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدَالِمُ الْمُدْ الْمُدُولُ الْمُدُالُولُ اللّهِ اللّهُ اللّ بِالصَّعَفِ وَالْعَصُورِيُمُ فَالِآنِ اجْمَعُ البِرَالِوَيْنِينَ وَعَمَّانَ فَالْتَوَلَّمُ الْوَالَاءُ وَانِ صَادَوانَلُتُ ثَلَقَ قُالْتُولُ لِلْمِيْرِ فِيهِ مِعَبُدُ الرَّحْنِ لِعِلْمِ إِنْ عَلِيّا عَلَى الْمِنْ مِا احْدَثُ عَعَلَى عَبِدُ اللهِ مِنْ عَامِلِ السَّامِ عَامِدُ السَّامِ السَ وعفان لابجتمعان علامروان عبدالركن لابعدل بالمرعن أجبه وهي ما هُرَادِو كُنْ مُرِهِ أَنَّ الْمُرْهِ وَالْمُ إلْهِ مِعَالِدَامِنَ وَدُعُ الْمُدُومِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُدُومِ اللهِ اللهُ الل عَمَانَةُ ابنُ عَبِهِ أَيضًا ثُمَّ أَمَرِهِ مِباعَنا قِهِ مِانَ ثَاخَرُهُ اعْنِ البَيْعَةِ ثَلَثْهُ أبالم وأمرين لوخالت لأرج منفرا والذبز بيصرع بدالحن وكأ ذلا في الدِّرف للدِّرف للوالم عليه السّارة الذه والمُنسط فاعلى لَنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المرفية الفريد فريش ومرفي من المسلم المرابع ما يوالن و بنار و دعة إلى المسلم الم ه ورور كنه معلا في السفارة فيدا سانة الحاف مراد وكون واناها و فَالْافِمَانَ الْوَلْمِينَ هَالِيْرَكُمُ ۖ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المُ مَعَانَ الْمُ الْمُ دِبْبَارِهُ كَانَ ابْرُ مُسعُودٍ بَطِعَنْ عَلَيْهِ وَيُكُونُ وَكُلُا عَلَى الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا مُرَمَةٍ حَقَّهُ اَتَ وَعَرْبُ عَمَا رُاحَقُ مُا وَبِهِ فَنَقَ وَنِدِ فَالْفَرَدُ النَّعَ عِنْ الدِيدِ وَلَا وَعَلَمُ اللَّهِ عِنْ الدِيدِ وَلَا وَعَلَمُ اللَّهِ عِنْ الدِيدِ وَلَا وَعَلَمُ اللَّهِ عِنْ الدِيدِ وَلَا مِنَ مِنْ اللَّهِ عِلَمُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ مُعَلَّنَ لَنَعْنَكُ وَفِيهِ إِسَانَ الْحَلْمُ مِنْ الْمُ الْمُلِيمِ الْمُنْافِقُونَا أَفُونُ وَلَيْ الْمُوسَ المسطين لانصر للواكية متخ ظعم بنبضه النسوف ببغيم عَمَّا زُجِلْعَ بُنِي عَبَى مُنْتُلُو النِيَّةُ الباعِبَةُ لُا أَنَا لَعَبِ مُلاَ مُنَا اللَّهُ اللهُ النَّالِ وَمَالِلْتُ المُنا عَلَيْهِ اللهُ الله يربير الجباد وفي الولايات بنا قادب وعَنْ يَبُعُاهُ إلى الرَّافَا مُرْجِعُ من المرافق ال إِلَا إِلَا مِن عُرِّعُمُ انْ عَزِ الْمُدِينَةِ وَمَعَ مُوابِئُهُ مِرَوانَ فَلَمْ يَزُلُ كَلِيدٌ ا 

الواقعة في مرض المني والمائية من المني ال باستاده إلى المرعان مالكا استدبالتي مرضد الذي أفري بيوفال الماس المالي المالية الم اينتر وبداوة وترطاب أكث كم كنابًا لاتفيلوا بمسدى فناا ومولا القدم فالالتنبي عدك عَرَانِ مَا صِبِكُم لَيْعِ يُحِدُبُ كَانِ أَلْنَافِ أَلَّهِ وَكُثْرُ اللَّعْظُ فَعَالَ الْبِيْءُ فَدُ ماعَيِّ لابنيغ عندي النتازع وللخلاف النَّاف مُرْمِنه إِنَّهُ عَالَالْ جَمِنُ الْمَاسِينِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا المتنالأم فأسامة فتذكر كعن المسدينة وفال ففي السُتكُم صنعي وَلابِيَهُ فَلُوبُ اللَّهُ إِيفَيْدُ النَّالِّنْ فِمُوتِيمِ فَالَحَمْنَ فَالْإِنَّ عُمَّدًا قدّمان مُثَلَّتُهُ بِينِع عَذَاق إِمَّا رُجَ إِنَى السُّرَابِكَا رُجَ عِبِينَ مُرْبَعُ فَالْ الْوَبْكِينَ كَانْ يَعْمُدُ عُدُافَانَ يَحْدُ الْمَاتَ وَمَنْ كَانْ بَعِيدُ اللَّهُ عَلَّهِ

جِعَدَابْنِهِ فِي مَنْ الْبَيْمِ وَأَنِي بَكِهِ عَلَى الْمَاوَلَ عَفَانَ آوَاهُ وَرُدَّ وَالْحَالَاتِ ٣٥٨ و ١٥٠٠ المارية وم من المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المركة المرك م ١٩٠٠ مرد و ١٩٠١ مرد و ١٩٠٠ مرد و المرد و ال ويت و المراس من الما ويرافي الريكة و فريد مرية وارو ما وسور المور و الما يتدو في المراس من الما يتدو في المراس و الما يتدو في المراس و ال و المنافق الغراء والطلق الخراء والمنافق المنافق المناف مراح المراج المراج المراج المراج المراج المراء على المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج الم المراجع المراج مريخ المريخ الم اللهُ الأَفْ الْمُ المِصَامِ عَلِيْهِ فَلَمِي عَمِولِهِ وَالْادَانُ يُعَلِّلُ حَدَّالُورِ عِ الرَّلِدِ بِنِعْنَبُ لَمُ حَقَّاتُ الْمَبِ الْمُونِينَ عَوَفَا لَا يُطِلَّحَدُ اللَّهِ وَ أفاخاص وزادالاذإن النابى برئم المعتروج بدعة وصارتنة إِلَى اللَّهُ وَخَامُو إِلِيهِ فَكَالَمُ مَعَى فَعْلِمُ إِلَيْ اللَّهِ فَالْمِالَةِ عِنْدُ

عَلَامًا مَهِ عُفَانَ وَوَقَعَتَ اخِيلِانْكُ كَنِيرة مُرْجِعًا دُوَ وَلِلْكُمْ بَنَّ أَمِيَّةً الِيَ المَسْدِينَةِ عِدَانَ طَرَحُ وَرَسُ لَاسْتُوكَانَ بُسْتِلِ طَهِدُ رُسُولِ اللَّهِ بعدان تشفع إلى الحاكم عمرانا مخلافيها فإ أجابا الى ذكار فناه عَرُينَ مَعَامِهِ بِالْمِنَ ارْبَعِينِ فَرَيًّا وَمِنْ الْفَيْدُ إِبَا وَإِلَّا الْرَبْلُ وَرُرّ ويجد مرعان الملكم استدو نشالم دخت عناع افرنفيتة لمؤوقك بلغت ما بقالت ديناي مرها ابدارة عبد المدر سعيد بنايس بعدان فنترالبني دمدو فالكنته أباه مصرا وتلبت عبداللهم بن عامرًالمِمْرةُ حَتَى احدَث بِعِلْما احدَث فكان امرا بْجَنُود ومِعا وبَهُ أَبِنِ الْجَسْفِيانَ عَامِلُ الشَّامِ وَسَعِيدٍ بَنَ الْعَاصِ عَامِلُ الْكُوفَةِ وَيَعَدُوا مِنْ مِنْ عَامِرِ وَالْمُلِيدُ وَعُنْبُهُ كَامِلُ الْبُصَرَةِ النَّاسِ وَ وَمَا مُنْ مُنْ اللَّهِ وَ رُبُوامبرالمونين عرب دالم بتناف عليه وعَمَّدا ليبَعَد لهُ فَأَوَلا حَوْمَ ا طَلْحَةَ وَالرُّيُولِ لِمَكَّةُ ثُمَّ حَلْهُ إِيشَةُ الْحَالَبِصَرْةٍ ثُمُّ نَصْبُ الْبِنَالِ مَعْدَ فَحَلًا وَيُعَرَفُ وَلِكِعِيْ بِالْمُؤْلِ لَلْلَانَ بَيْنَةً وَبِينَ معاوِية وُحَرِبُ مِنْعِينٌ الْمِنْ الْمِنْ

عَانِدَيُّ لا يُوتْ اللَّهِ فِي الإمانة وَاعْظُ خِلابٌ بِنَ الْمُتَةِ خِلافَ الْمِ مامنة أديا سل سيعت والاسلام على المناج وبنيَّة منال السياعك الدمامة فكأزمان فاختلف المهاجون والأنضار فنالت الانصار سناابير ومنكأ أميزكا أنبتواعل ركسه سعيد بنعبادة الانضاري فأسند وَكَا يَعْبَهُ وَعَمْرُ إِنْ حَصْرًا سَعِيعًا يَعْ سَاعِيعٌ وَمُدَّعَمِّ بِنِ إِلَى إِلَى بِلِّهِ وَبِابِهِ فِهِ ابِعَهُ النَّاسُ فَالْعِرُ إِنَّاكُانْتُ فَلْيَنَّ فُرِيًّا فِينَا اللَّهِ النَّاسُ فَالْعِرُ إِنَّاكُانْتُ فَلْيَنَّا فُرَيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ الممتلط افافنك وماميرا لمؤين وسنع مستواكي است المنوالي ومدون مُنْفَهِينَ وَمُلَاثِمُة بَيْرِهِ وَتَخَلَّفَ هِوْوَجَاعَة كَالْيَعْ: لَحَالِسَ فَع فَذِكِ مِالْتُوادُنِ عَنِ البَيْ مِودُ فَعِجِ البَيْ كِيرِيفًا يَتِدِعِنُ البَيْ مِفْ مُعَا خِيْلُ بِنِياءِ لا مُؤْدَثُ ما تُنكنا صُمُعَتْ السَّاحِ مِنْ فِخِنَا لِما فِي النَّاوَةِ فَعَالَكُمْ ابْدَيْكِ وَاحْتَهَ دَعْنِ فِي إِمَامِ خِلافَتِهِ فَرِدُ السِّيامِ الْمُعَالُ البِّهِمُ اطْلَفَ المحبوب أاسا بع وتنجيع أبي على يُلِعلن في الناب من فال وَلِنَ عَلِنا فَظَّا غَلِيظًا النَّارِيِّ الْمِالِيِّونَ عَالْتَعْلَ مَلَالِاخِتلافِ

لا بَكِنُ الدِّ بِسُلُعِ النِيْ عِبْلُ فِي مُعْلِينًا لِلْمُ اعْلَمْ عَنِي فِي مُنْ يَعْلَى سَعِ لِا يُحْتَاجُ إِلِيهِ صِاحِبُهُ مِنْ إِمَّ اللَّهِ عَلَاكُانَ الْرَجَّمِاعُ ءِمُطُنَّة الْبُغَالِبِ وَالنَّبَالْ نُونِ فَالْ كُلُّ وَأَجِيبُ الْنَحَامِ فَلَا يَعَالَحُ الخالف ينيس فتدعوه فوتة التهوية الخاخن وفقره عليه مَظُلِمُ مِنْ مِنْ وَدَى إِلَى فَقَعَ الْمُرْجُ وَالْمُرْجِ وَالْمَادَةِ الْمِنْفِي فَلابُدُ ن نصّب إمايم معَصَوم بصريح عن سعبم و المَّنَّةُ المَا يَمُ مَنْ المُعَالِمُ مُنْ المُعَالِمُ مُنْ المُعَالِمُ م وَالعَنْهِرِ مِنْضِفُ لِلْظَالُومُ مِنَّ الظَّالِمُ مِنْ الظَّالِمُ مَنْ المِلْدَةُ مِنْ المُعَلِمُ مَنْ المُل مَا لَعْنُهُمُ مِنْ مِنْ المُعَلِمُ مِنْ الظَّالِمُ مِنْ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِم بِن نَصْبِ إِمامٍ معَصْوِم بِيصُدَرِجُ عَنِّ الظَّلْمِ وَالنَّقَدَّى وَبَمَنَّعُ جُمَّعً الْغَلْبِ عَلِيْهِ الْمُظَارِقُ لا السَّعِوْدُ لا الْمُعَمِية وُ لِلْ افْنَغَرُ إِلَى الِمَا مِ لَعَمُ لا تُالْمِلَةُ مِن الْمُ المخجة الخاصب المرام فرجك للفطاء على المتوف فكوجا والمطاعلي المنساخ الحاسام لغ فان كان معصَّم كاكان هُو الإمام والم الرسالية المسليل عُأَمَّا للْعُتَّمِةُ الثَّايِمَةَ مُنْطَاحِرَةً لِإِذَّا بَا بَكِرِهِ عَرَجَعُمَا ذَا كِكُرُو السَّعَسَ بِينَ اِتَهَامًا وَعَلَيْهُ السّلمِ عَصَومُ فِنكُونَ هُوَ النَّالَةُ الْفَالْمُ النَّالَةُ الْفَالْمِ الم انْ بَكِنْ سَصُوصًا عَلَيْهُ لِمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُخِيرِانِ وَأَنْ لِيسَ بِعَضَ لَحُنَّا بِنِ

ومنعا درة ين العاص الماموني المنتعرف مكذ المطلان بينده وبين الشَّرُ إِلهُ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ مِنْ الْمُعْرِينِ مَظْمَرِ نَمَانِهِ لِلْخَالِحَ مَنْ الْاسْعَانِ بِنَيْسِ وَمَسْعُودِ بِنَمُدُ كِي رجة التيم في أير بعض الطابي وعَبرج و ظَمَرَ فِي مَا إِلَيْهُ الْمُلْهُ كَعِبْدِ مِنْ الْمُلْهُ لَعِبْدِ النَّالُةُ لَعِبْدِ النَّهُ الْمُلْهُ لَعِبْدِ النَّهُ الْمُلْهُ لَعِبْدِ النَّالُةُ لَعِبْدِ النَّهُ الْمُلْهُ لَعِبْدِ النَّهُ اللَّهُ لَا مُنْ النَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ المدبن سباعبر الغين التدان السيقة والمسلالة وصدف فيه فرا الني بملك فيكالنان عيث عال منعص الفانظ بيب الايضان إلى كلام هذا الرَّجُلُ حَيِّ مِنْ جِي التِنْ وَعَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ولادة المساية The Bush عَلِيهِ السَّلْمِ عَدُسُولِ عَدِمَ الْأَوْلِيَ عَوْ لَكِرَ كَبِيْنَةً لَا عَمَى لَكِنْ لَالْ المعمن وتنظمه أرب مناج المنظالة إنوارة المعلمة وحيحية الاقران الامام بيب الكون معسوم المتكان كذاك كان الدمام مُحَيِّنًا عَمَّا لَعْتَ بِمَنْ الأولح فَلِانَ للإنسانَ مِدَيْنَ بَالطَّبُع العَيْنَانَ بِيُسِتَى مَنْوَدُ الإنتيتارِعِ فِي بِنَا رُجِ لِلْ مَا كُلِ مُلْبَسِعَ كَنِ

الفُذَرَةِ وَالدَّاعِي وَالْبَعَاءِ الصَّاوِقِ يَجِنْ الِعَلِيكَ السِّرَ أَنَّ اللِما مَ يَسَانِيكُنَّ أنصل ب رعينه وعلى الصلام لنمايه على الله فكون موالاما المنيخ تَعَدِيمِ المَضَعُلِ عَلَى الفَاصِلِ عَلَى الْمُ فَالْتُ السِّعَالَى أَفِي يُعِدِي إِلَى الْحِينَ انْ الْمُنْ الْمُرْتِيعُ الْمُرْافِي دَى إِلَالْ هُلَا فَالْكُمْ لَيْ تُحَلُّمُونَا المنفي التسافي في ألكر له المأخودة بن القال والراهي الدالة عَ إِمَامَةِ عَلَى عليه السّلام مِنَ الكّابِ العَرْيِرُ ارْبَعُونَ بِرَحَامًا الْأَوْلُ قَوَلَهُ تَعَالَى أَمَّا وَلِيضَ مُم اللَّهُ وَدُسُولُهُ وَالَّذِينَ أَسْوُا لَذَيْ تُعْتِمُونَ الصُّلُقَ مُنْ يُونُونُ الزُّكُونُ وُحَمُّ دَاكِمُونَ وَقَوْاجِمُوا عَلَا أَيْمًا مُزَلَّتُ وْعَلَى ٤ مَاكِ التَّعْرِبُنَى بالسِّاحِ وِإِلَىٰ أَبِي دُرِّ فَالْسِلْسَ مُعْرَبَ عُلِيَّةِ صَا بهايِّنِ وَالْأَعْضَمُّنَا وَرَأَيتُهُ سِانِينِ وَالْآفَتُونَا يَغُولُ عِلَى قَايِدُ الْبُرَرُةِ وَقَامِ اللَّهُ فِي مُسْصُودُ فِي نَصْحِ مُحَدُولُ فِي صَدْلِهِ أَمَا أَيْ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ م بِوِمَّا صَلَّحُ الطُّهُ وَسُلُهَا إِلَ فِي الْمُسْجِدِفِعُ \* بِعُطِيدًا ضَّذَ شِيادٌ وَفَعْلَمَا بِلُ تدويا فاستاء فالسلكم إشفذاني كأكث وشير وسؤلهم

لِعَفِي المائنةِ اقطين المنفى المثنار لِلآخر ولادا بولِفي السَّارُي وَالنَّيْمَا جُرِيْنُورُونِي نَصْبُ الأِمامِ إِلَىٰ اعْطِ إِنْوَاعِ النَّبِادِ الْقِي الْجُلِّ اعِنَامِ الْأَفْلِ بِعِيادَ لَمَا الْوَجِينَ الْمُسْبَرُهُ وَعُبْرُ عَلِي السَّالِ إِنَّ أَيْبَتُهُ هِنَا لمكن سفوصًا على بالإجاع فنوع النابك فالمام الناف ألمام جِيْدُانَ مُكِونَ حَافِظًا للْتُغْرِجُ لُوتَتَطِاعِ الدَجِيءِ وَسُالِنَيْ وَقَصُورِ الْلِنَابِ والسنفة عن فناصِيلِ احكام للبرينات الواقعة إلى براليقة فلابد من اسام منعم من الله تعلى عمر من المنظاء والذَّالِ الدُّال المرك بعمن الأجكام اورزيد بينها عُدّاا وسُعقًا وعَرْعَاعُ لَم بَنُ لَلْكُ عَالَم الم الخاج أن المنفعال فادر على نعب البرام معمَّوم وَالحاجَة لِلْعَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِبَة البيولاست فأبيه بنجب نضبه وعبرعكام لمبكن كذلكا جلعًا فعَوْنَ انْ بَكُنْ الْمِامُ حُرْعِكَاعُ الْمُالْمَدُرُغُ فَظَاهِدٌ وَأَمَّا لَمَا عِنْ فَطَاهِرُةً اليغنا لمِنايَنامِ وَفَع التَّنادُع مِنَ آلمالْم وَامَّالِنْف اللَّكُونَ فَالمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اليصًّا لأِنَّ المنتَ فَالإِنْ مَنْ لِعِدُمِهِ وَالمَا وَجِنْ سَمِيهِ وَلِإِنَّ عِنْدُ الْمُوْتِ

فِالاَمَّةِ كَمَا أَسْرَهِ فَالسَّدُ لِنَعْدِي لِرَسُولِ عِلْمِ السَّمَ الدُّهِ أَنْ النَّا فِي قىلىدە يَا إِنْفَاللَّهُ وَلِيَ خَمَا أَنِهُ لِلْكِكَنِ لَيْكُونَ كَكُوانِ لَمُ تَنْعَلَ فِي إِبَلْنَتُ رِساً إتنتقياعك نزوله لفعق دوى أبونع بالحافظ مؤ المنهق وإسادو عَنْ عَطِيتُهُ فَالْمِ نَرُكُتْ هِنْ الْآيَةِ عَلَى سُولِ اللهِ صَعْلَى إِلَهُ عَلَى اللهِ وَمِن نَعَسِمِ لِلنَّهُ لِمُ فَالْمُعَنَّاهُ مِلِغَ مُا الْزِلْ إِلِكُنِّ فِي فَصْرِعَ فِلْمَا تُرْكُ اللَّهُ فَا مَا مُن اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللّل ٱخْلَارَسُولِ للدِم بِيدِعَلِي وَفِالْمَنِ كُنْتُ مَولاً وَفَعِلَى فَالْمِوْ وَالْبَيْ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْدُسُولُ أَبِي بَكِرِهُ عَرُفَ وَافِي الصَّعَايَةِ وَالرِّجِنَاعِ فِكُونَ عَلَّى عَلِيهِ الستامولام فيكف كالمام من تنسير التيكي فالكاكان دسولالله صَلَالْعَدْعَلِيوَالْهُ بَعِنْدِيرِ حُمَ نَادَى النَّاسَ فَاجَمْعُوا فَاحْذَبِهِ عَلِعَلِيهِ السَّمْ فَفَالِ فَاكْتُ مُولًا وَ فَعَلَى وَلَا وَفَشَاعَ وَلِكُومُ طَارَةِ البلادِ وَبِلْعَ وَلِكُ الماوث إن النعان الغري فالقار سُولًا مترم عَلَى الْفِيدِ مِنَ أَي لَا بطو فنرك نافنه فأما مما وعيراها واخالبي موهر في ملاين احجابر فَغِ إِنَّهِ الْمُتَنَّاعُنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ان نَنْهَدَ الْالْهَ اللَّهُ وَا لَكُ رَسُولُ إِنَّهِ

لَمْ يَمْطِي احَدَّشَيًّا وَكَانُ عِلِي عَلَى مَا لِكُمَّا فَا وَمِمَّا الِيَدِينِينِ إِلِمْنَى وَ يَ . كَانَ بِتَغَيِّرُ إِمِا فَأَقِبُ إِلسَّا لِلْحُقِّ أَخَذَ لَمَا تُمُّ بِن خِنْصِرِ فِي وَلَا لِمِيكِ البَيْعِ فَلَمَا فَرُخُ مِن صَلَ فِرِهِ إِنْ قُلْ السَّاءِ فَالِلْلَقِ الْمُرْمِ فَالْ اللَّهِ الْمُرافِقِ فَا الكفالدُب اشت لم صدري ويُسترك أمّري واجلُل عَفْدة بن لِساني ينقهوان والعواد والماهل الملحوث أخاش ويبوا ديث أليا فِاسْ عِنْ الْمُعَلِّكُ لِيُرَافَارُكُ عَلِيهِ قِلْ الْمَالِمَةُ السَّيْسُ يَعْفَدُ لَكُواجِكُ وَجَعَ لِكُمُ اسْلِطِامًا فَلَا يَصِلُونَ البِّكُمُ الإِيَّاتِنَا الْلَقَ فَكُونَا فَكُدُهُ مِنْكُ وَ منتكاللف وفاشع كم صدري ويبزق المرع واجعله فرابناهل عَلِيًّا أَخِي مُنْدُدُونِهِ طُلِعِهِ عَالَا فَوَدِّيهِ فَإِسْتُمْ رَسُولُ الْعَدِهِ حَقَّا رَاعِلِ جَيْرِيُ وَعَلِيهِ السَّمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَعَلَى فَيْ الْمَاعِمُ لُهُ الْمُوَافِلُ مِنْ الْمِ الْمُوالْمُ فَالْمُ إِغَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرُسُولُ وَالذِّينَ آمَنُوا يَشِيعُ لَ الصَّلُوةُ وَبِوُ فَنُ الْرَكُوةَ وَحُرُوالِوُنَ وَنَفَوا الْمُعْدِيهُ إِنَ الْمُعَادِيقِ الْوَالْسِطِي الشَّا فِي عُزَانِ عَمَّا بِي أَنَّ خُوالاً بِمُ نَزَلَتْ وَعَلَى عليه السلم والوَلِي حُوالمنْ فِي عَمْ الْمَنْ لَي الولا بَدَ

فرفع عُمَا حَقَ النَاسُ إلى يَامِن إبطى دُسُولِ اللَّهِ مَمَّ لَم يَتَوَفُّوا حَتَى تَرَكُتُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الكُلْتُ لَكُمْ وَيَنْكُمُ الْمُنْتُ عَلِينًا فِينَ وَصِبْتُ لَكُمُ اللِّيلامَ دِينًا فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ اللَّهُ ٱلْبُرَعَلَىٰ إِلِمَالِ الدِّينِ وَ إِنَّامِ الدَّعَ مُ وَرِصْاءٍ الرَّبِ بِرسُالَتِيَ وَبِالْمِلايَةِ لِعَلِّي نِعَدِى ثُمُّ فَالِكَ كَنْتُ مَولاءُ فَعِلْمُ وَلَاهُ اللُّفْتَ وَالِنُ وَالاءُ وَعادِمَ عَاداهِ وَانْضَيْنَ نَصْحَ وَاخْتُلْنَ حَذَلَهُ البرهان الرابع فذكر والبخ إذا هوي بالضرطاب وماعوات دوَى المَنْبَيهُ عَلِي بُنَ المُعَادُ لِيَ النَّسَانِيُّ بَأَسِنادِهِ عِنْ ابِنِ عَبَالِس فَالْكُتُ جالِسًامَ فِنْهُ فِي بَيْ عَالِمُ عَنِدُ الْبِي مِ إِذَا الْفَضَّ كُلُبُ فُنَا أَرْسُولُ لِيَهِ بن انتقى حدّاليَّ فِي مَنْزِل فَهِ الوَمِق فِي بعُدى فَنَامَ فَيْنَاهُ مِن بَيْ هِالْمُ فَتَظَوُ افَاذًا الْكُوْلُ عَلَيْ أَيْتُونُ فِمَوْلِعُكِينِ أَبِهِ اللَّهِ فَالْمَا لِمَا يَسُولُ المدلندع بن فِحترِ عَلِينا مَز لَا لَهُ فَالا وَالنِّير وَالْجِرُ الْمَراصَ إِصاحِبُكُمُ وَمَاعَوْ مِالْمِوْعَانَ لَلْمَامِنَى وَلَدْ فَالْمَارِيدُ الْمَدُ لِهُ دُهِبُ عَنْكُمُ الرجسَى عَلِ البُتِ وَيَعْلَمَ كُمُ تَعْلِمِمُ اروَى احْمَدُ بِنُ حَنْبَ إِلَيْ مَسْفِيلِ اللهِ

فَيُ لَنَا أَمِنْكُوا مَنْ مَنَا انَ نَعْبِنَى خَسًا فَتَيِكْنَاهُ مِسْلُ وَامْرَ مُنَا انْ نَعْبُومُ شَعَى اللَّهِ لَمْنَاهُ مِنكُ وَاحْزَمُنا لَعَبِلْنَاهُ مِنكُو لَمَقَ مَنا الْفِيجُ إِلَيْدِ فَتَوْلْنَاهُ سِّلُ ثُم مُ تُرْضَ بِطِدَا حَتَى رَفَعَتُ بِضَبْعِي إِنِ عِلَّى فَعَلَتْهِ عَلِينا وَتُلْتَ مَنْ كُنْتُ مَنْ لَاهُ فَعَ زَاعِلِي كُولاهُ فَعَنَّ النَّي مِنْكُوا مِنْ اللَّهِ فَفِيل وَاللَّهِ اللَّهِ لُالِدُ الْاَحْوَاتِهُ مِن مُراِمِدِ فَوَيْ لِمُلْ النِّي النَّفِيُّ انْ بُرِيدُ رَاحِلَيْتُ هُ. وَهُو بَعِولَ اللَّهُ مُرَّانِكُ أَنْمَا بِعَوْلَ تَعَدُّ حَتَّا فَامْطِ عَلِينًا حِيارَةً مِنْ السَّمَاءِ أُوالِبْنَا مِنَابِ أَلِيمِ فَيَاوَصَلَ آلِيعِ إِحَقَ لَمَامِ اللَّهِ بِيَعَفِظُ Signic William of Jacobs مراح المجروبية المراج عَلَى مُنْ يَدِو حَرْج مِن دُبُرِ فِنَنْكُم فَازُلُ اللهُ تَفَالَى سُنا لَ سَالِ إِيدِابِ مراح من المراكم المرا ع عدر م كامر عالمت النبي سُ النوك فيام فدعاعليا فاخذ بصيعيده

دُانِي قُلْتُ وَأَمَا مُعَمِّ بِارْسُولَ اللَّهِ فَالْ الْكُرْعَلِ حَسْدٍ إِنَّكُ عَلَى عَيْنِ وَيْ حَسَنِ إِلَا يَهُ وَلَاكَةً عَلَى المِعَةِ مَعَ النَّاكِيدِ مِلْمَظَةِ إِنْمَا وَبِادِ خالِ اللَّهِ فِي اللَّهُ وَالرَّحْيْصِ الْمِنْ الْخِطَابِ لِنُولِ إِحْلَ الْمِيتِ وَ النَّكُورِينِوَكِ وَيُطُعِّكُمُ وَالنَّاكِيدُيْنُوكِ يَظْعِيرُ اوَعَبُرُهُ لِبَيْعَضِي فَيُونَ ٱلْاَسِٰ مِنْ فَعِلْمُ السِّلِمُ السِّلِمُ الدِّعَالَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا مَاسَدِنْ وَنَعْيَصُهُمَا إِنِّ أَجِعُانَ وَأَنْهُ لَكِمَ لَمَانَ عَلَى فِلْ عَلَالْمُلْدِ عَلَى الْمُ مِنَ الرَّحِيُّ وَفَرَدُنْتَ نَيْ الرِّجِي عَنَا إِلَيْكُونُ عَلَيْ الْكُونُ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الإمام الرهان السَّادِينَ فَوَلْهُ وَغِي بِيُونِهِ أَذِكُ اللَّهُ أَنْ تُوفَعُ مَا لَامَامُ الدية فاك النَّعْلِيُّ السِناد وعن أنسي بن مالك وكُرِّينَ فَلِلْ فَسُلَّا رسول اللهِ حن الدينة فَعْام دَجَلْ فَعْال أَيْ بَهُون هُوم بارسُول اللهِ مَلِيك فَفَالِكِ بِيَوْتِ الْمَبِياءِ فَقَامَ الِبِيهِ أَبِوْبَكِي فَفَالُ مِا رَسُولُ لِلَّهِ حَذَالِينَ مِنْهِ إِنْ يَدِّنَ عَلَى وَفَاطِمُنَدُ فَإِلْ فَعُمْنِ أَفَاضِلُمْ أَوْصِفُ فِي وَالرَّعِالِ عَا يَدُلُ عَلَى وَصَلِيتِهُم فِيكُونَ عُلِيًّا حُرِالْمامُ وَلِمَ الْذِمُ تَنْدِيمُ المَعَوْلِ عَلَ

عَنْ فَا فِلْيَةً بِنَ الاصْنَعْ فَالْ طَلْمَتْ عَلِيًّا عِنْ مِنْ وَلِيهِ فَغَالَتْ فَاطِمَةُ ذَعَبَ الحاد سُولِ الله مِ فَالْحِيالَ الْمِيعَ افْدَخِلُا وَدَخَلُتُ مُوَجُلُ فَا حَلِكُ عُلْمًا عن بساده وفاطمة عن عبيدة وللنبئ بن بن يديد فالنع عَلَيْهِ مِنْ بِيوِفِ فَالْإِاغَا بُرِيدًا لِمَا إِينَاهِ لِيُفْهِ عَنْكُمُ الرِّجِ عَلَى هُلُ الْبَيْتِ وبطفركم تطعيرا الكف وإذ هولادا صليتي الكف مقرلارا حق وَعَنَامُ سَلِمَةُ فَالِتَ الْأَلْبُقُ صَلَى لِمَدْم كَانَ فِي يُزِهِ افْأَتُنَّهُ فَالْمِيَّةُ عَلَيْهَا السلم بِرَيْنِ إِنْ أَخْرَتُ مُنْ الْمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فالته فجارع في والمسن والحبين عليهم السلم ونتطى المسلس افاكلرا المُن المُرْيِّةِ وَجُوْمَ وَمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّالِ الللَّالِي اللَّهِ الللللَّالِيلَا الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ ا وَأَنَاهِ لِلْجُرُ إِنْ مِنْ فَأَمْرُ لَا اللَّهُ مُوكَّا مُرْبِعُ اللَّهُ اللَّهُ لِلدَّافِ لِلدَّافِ اللَّهُ اللّ الرِّجَ وَاحْلُ الْمِيْنِ وَبِعُلَّمِ كُمْ تَعْلِمِي افْالِثَ فَايَحْدَ فَغِيلَ الكِسَاءِ وَالْمَانِكُ بِهِ عُمُ أَخْرَجُ بِنَ فِالْعَلَى بِعِالِي السّماء فَعَا لَهُ لاءِ احْلَيْتِي وَحَاصَمُ اللَّهُ الْمُ فاذهب عنفرالرجى وتظم تطييرا وكرز ذكك فالذ فادخلت

عَنَ وَجُلَاكِ جِبُورِ بِلْ وَمِهِ كَائِذًا فَيَ قَدَ آجَتُ يَبُكُنا وَجُعُلْتُ عُمَاكُم كُمُ ٱطْ لَهِ مُ إِلْمَ ضِ فَا يَكُنَّا يُدْزُصُا حِبُهُ بِالْجِيَّاةِ فَاحْتَادَ كِلاهُمَّا الخبوة فاقتح العقة عرج جواليعاا إلكنشا سؤعلي وأبطاب علي السِّمْ آخِتُ بَينَهُ وَبِينَ عَبَدُ فِيلَ اللَّهِ اللَّهِ يَعَدِيهِ بِنِفْدِيهِ بِنِفْدِيهِ وَيُونِي إِلَمْهَا سِلْهِ إِلَى الْمَارِي قَاحْمُ طَاءُ مِنْ عَدُومٍ فَكُولًا فَكَانَ جَبِوَيُواْعُلِهِ السّمِ عِندَنّا سِي وَيَكِائِلُ عَلْبِهِ السّمَ عِندرِ جَلِيهُ فَإِلْكُ حَبُولِيكُ ﴿ يَخِلُدُنْ مِنْكُلُكُ لِأَنْ أَجُهِ طِالِهِ مِياهِي اللَّهُ بِكَالْمُلْلِيكَ وَأَلْوَلُ اللهُ عَلَى سَولِ وَ مِوَمَنَوَجِهُ الْحَالَ دُبْثُةً فِي شَانِ عَلَيْنِ أَبِي طالب وبن الناس فَ بنَر وننك و إنتفار من ضائب المع و فالله عُماس القائزان فظي بزاع طاليا كمريب البقي من المنسركين الحالفار وَهُنِهِ فَضِيلًا لَمُ خَصَلُ لِغِيرِهِ يَدُّلُ عَلَى الْمَصْلِتُ عِلَجِيدِ الْعَعَابَةِ فَيُونَ حُوالامامَ البرُحان النّايع فَولت ته فِيزُ عَلَي كُلُه مِن مِهِ مَاجِارُكُمِوْالْمِلْمُ فَتُلُولَالُهُ عُلَالُمْ الْمُعَالِمُنَا وَالْمِنَاءُ كُمُ فُسِّلًا كُلُولُ

البرُّهانُ السَّلِيمُ فَرَثُ تُوفَرُ لِالسَّكُمُ عَلِيهِ اجْرَالِهَ المَوْدَةِ عَ التزلى معاضد وسينو في المائدك قَلُلااً سَكُمُ عُلِيَهِ اجْرُ اللَّهِ أَنَّ فِي النَّ عِنْ اللَّهِ الْمُؤْمَّةُ فِي النَّصِيدُ فَاللَّا اللَّهُ مَنْ فَالْتَلَّمُ الذِيزِ وَجَنْ عَلِمُنَا مُودَ تِعْدِ وَلِي عَلَى فَا مِلْهُ وَالْبَاءُ هُمَا عَلَى الْدُالِينِ عَ نَسْبِوالنَّعِلِي وَحَيْ عُلِي الصِيْدِي وَعَسْرِعُ إِنَّ الصَّحَابُ الْنَافَةِ لِلَّذِّ مُودَتُهُ فِلُونَ عَلِيَعْلِهِ الْسُلِمُ الصَّلَوْنِكُونَ حَيَالُمامُ وَالْأَنْ عَالِمَاتُ تُتُاغِ الْوَدَةَ وَالْمِينِ إِلَا وَالْمِرِ فِيكُونَهُ وَدَهُ فَلَكُونُ والْجِبُ الطَّاعَةِ وَهُو مَعَوَّ الْمِسْكُمُ وَالْبُرُهِ الْمُنْ النَّالِينَ فَرَلْدُةٍ مَعِنَ النَّاسِ مَنْ بَيْرِونَكُ التظارة في الله عَلَم النَّه مِن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن الله من الل عَلَيْنَ أَجِطَالِبِ لِتَضَاءِ دُبُونِهِ وَدُدِ الْوَدَاجِ النِّي كَانَتَ عِنْدُ وَأَكُنَّ ، لَلْهُ خُبَّ إِلَىٰ العَادِوَقِ وَالْمِ الْمِلْ الْمِلْ وَكُونَ بِالدَادِلُنِ يَمَّامُ عَلَى إِلْسِيد مَا لَهُ يُاعَلَىٰ الْبُورِي لِلْصَرِي الْمُصْرِي الْمُصْرِوعُمُ عَلَ فِرْ أَسْفَانِهُ إِلَّا بِخَلَصَ البِيكُمنِ مَنْ مَكُمنُونَ أَن سَامَ اللَّهُ عَنْ مَا مَنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ ويند بيرون والدَّ إن الله بيره

ريشل

ناطِيَةُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مِنْ إِلَّا يُنْ عِلْ فَنَابٌ عَلَيْهِ وَحَذِهِ فَعِيدًا لَم بَلْغَهُ إِحَدُّنِ العَمَانِةِ فِيهِ إِنْكُرُنْ هُوَ الْمَامُ لِسُلَا وُأَبْدِ إِلَيْنَ مِ غِ النَّوْسُلِ وَإِلَىٰ الْمَدِهِ الْمَوْمِانُ لَمَّا وَعَاعَثُمُ فَعَلْمُ وَإِنَّ خِاعِلًا لِتَنَامِلُمُنَامِّنَا فَيْلِ وَمِن دُنِيَةِ فَالْمُلْأَيْنَالْعُهُم وَالظَّالِلِينَ رَمَكَ النتيبة المعَاذِ فِي الشَّافِيَّ عَنْ عَبِدِ السِّرِبْ مَسعُودٍ فَكُلُ فَالْدَسُولِ اللَّهِ إِنَّعَتِ الدِّعَوَ وَلِنْ وَإِلْى عَلِي لَم بَعِدُ اَحِدْنَامِالْصَيْمَ تَعَلُّ فَالْتَحْدُدُنَامِ و الغَيْدُ علينًا وَحِيدًا وَحَدُ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِ عَنْدُونَ المِدَوَ النَّاعِ النَّاع قُ الْجِيدُ عَلَيْهِ الْمُعْمِينَ وَمُعَمِينًا وَمُعَمِينًا وَمُعْمِينًا وَمُعْمِينًا وَمُعْمِينًا وَمُعْمِينً وَوَلَمْ وَإِنَّ الْفِرْمِ الْمُعْمَلُ وَعَلِمُ الصَّلْخِينَ مِنْ مُعْمِينًا وَمُعْمِدُ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُعْمَالَةِ الْمُعْمِدُ وَمِنْ وَمُعْمِدُ وَمِنْ وَمُعْمِدُ وَمِنْ وَمُعْمِدُ وَمِنْ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمِنْ وَمُعْمِدُ وَمُؤْمِنِهِ وَمُعْمِدُ وَمُعْمُونِ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُ تَدَى الْمِافِظُ أَنْ فِيمَ مِاسِنادِ مِالِيَا فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُرْكِيْنِ عُلِيمَ اللَّهِ الْمُ وَالْوَدُ عَبَدُهُ وَفَلَ بِالمُعْنِيرَ فَيَ تَنْ بِرِالنَّالِيَ إِلَيْ إِلَيْ إِنَّ إِلَيْ إِنَّ إِن عَادِينِ فَالْمُ فَالْمُ يَسَوَلُ السَّوْمِ لِعَلِّينِ أَبِي طَالِبَ بَاعِلْمُ فَلْ اللَّفَتَ ع سعر الرسين مرد اجَعَلْهِ عِنْدُكُ عَجِدً إِذَا جَعَلْهِ فَلْرُبِ لِلرَّهُ بِينَ عَجَبَةٌ فَأَوْلَ لِقَدَم إِنَّ الذِّيزَ أَمَعُ اوْعَلِلُ الصَّالِح السِّبَعَ عَلَهُمُ الدَّمْنُ وَدُّ اوْلَمْ بَنْتُ

مَا تَصْنَامَ أَمْنَتُ كُمْ مُنْعِمَّ وَنَهُمَ أَلِمُنَهُ الْمَعَلَ الْكَادِينَ نَلُولُلْهُ عَنِ كافة الذَا لِبَارُنَا أَيْنَا رُفًّا لِلْكَيْنَ وَلِلْمُ بِينَ وَفِيلًا الْمُأْدَةُ إِلْفَاطِئَةً وَانْفُ نَا اِسْادَةُ الِحَامَةِ المُعْمِيرِ فَكُمِ بِنَا يُطِلِبِ وَهُلِي الْمَامِدِ الْمَامِيرِ المُعْمِيرِ آ ذَكْ وَلِي لِعَلِي بُوْتِ الْإِمامَةِ لِمَلِي عِلْمَالِمَا السَّمْ لِأَنَّمُهُ قَدْمِعَ لَمُ الْتُنْ رُسُولٍ المتعِ وَالرَجِّادُ عَالَ فَيَنَعَ المُرادُ المِنْ المِي وَلَيْ مِ الرِلايَةِ الماتَ فَلَدْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ كَانَ عَيْرِهُولاء سَادِيًّا لَفْ مِلْوَافَضَلْ مِنْهُمْ فاسخاب الدعارلامرة بوكل اخدج معيم لأنزر موس الحاجم وَإِذَا كَانَ الْمُ إِلَّا فِي إِنَّهُ إِلَّا مَامِهُ مِنْ مُ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَكُولًا لَهُ هُذِهِ ا يَةِعَلَى المَطْلَخِ إِلا عَلَى إِنْ الْعَيْدَةُ النَّيْطَإِنْ عَلَيْدِدَ أَخِذِ بِجَامِح قَلِيهِ وَخَرَالِهِ حَبَ الدِّياالَّيِّ لَأَيْبِالْمِيالِمِيا الْجَالِحَ عَنْجَمْ البي هان المسائد فألت فألتي أَذْمَ مِن دَبِهِ كليات دعَى العَبْهُ ابنَ المَعَانِ فِي الشَّهِ فِي إِسنادِ وعَنْ إِينِ عَبَاسٍ فَالْسُدُ لَا لَهَى عَنْ الكليات التَّي نُلَقِيهُ هِ إِلَّهُ مَهِ مِن دَبَعِ فِنَا يَقَلِقُ الدِيبَ الْمِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

سِّ استَّعَا

160

المعزيد ن مُدِي أِدُهِ مِعْ إِن عَبَاس فالمنه حنو الدية سابق حين الامَّةِ عَلَىٰ الْمِوالِبِ وَرَوْى فَيْبِهُ ابْنَ الْمُغَانِيلِ الشَّافِيْ عَرْجُ إِحِدٍ عَنِابِنِعَبَابِيءَ فَوُلِ لَهُ وَاللَّهِ إِنْهُ أَلْ السَّافِنَ فَالْسَبَقَ بِي مُعْ بِنَ ا ويالله فساوسة كوسي الماجوعون وكالجب بسواد عساق سبق عِلْمُ الْمُعْدِيهِ وَهُزِهِ النَّصِيلَ لَمْ بَنْ لِينِي مِنْ ٱلْمُعَادِةِ فِكُونَ الْمُسْلَ فَبُكُ نُحُولُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ مُعَى مُذِينَ ابِنُ المَعَاوِمُنِهُ وَ لِلْهُم بِينَ الْعِصَالِمِ السِّسَةِ الْفِيارَ لُنَتَ قِعْلِيَ الْمُأَانَّقَعُ لِمُلْمَةُ بِنُ شِيَدَةَ فَالْفَيَاسُ وَعَنِي فَغِيلًا لَهُ مُكُلُ لِعَبْنِ مِنَ الصَّعَا بُوفِيكُ نَ الْعَسْلُولُولُ فَ مُعْلِلُهِمْ الْبُرْهَانُ النَّامِينَ عَنْتُرَفُّولُ مُرْبِا ثُمَّا الدِّبِي أَمَّنُوا إِذَا نَاجِينُمُ السُّوكَ الابمنظرية إللا أجأني إلحابي غبابي فالمحاذ القدننا لحقم كالأم رسول يوجك التقني وَجُلُوا إِنْ مِنْ مُنْ مُنْ الْمُرامِدُ وَتُعَدِّقُ عِلْمُ وَلَمْ مِنْ الْمُرامِدُ مِنْ

النيره بنالعقائة ذكر فيكن أفضك بغ فيكن هالإمام البرحان النالن عشر فعُلْ وَلَهِ أَيْ أَيْتُ مِنْ يَنْ فَلِكُولُ فَيْمِ هَا رِمِنْ كِنَاجِ المِرْ دَمَسِ وَعَزِانِ عَبَّاسِ فَالْفَالُ رَسُولُ الْعِيْمِ الْمَالْثَدِّيْرُ وَعَلَى الْفَادِي وَبِكُ بِاعْلِيْ مِنْدِي المُعْتَدُونَ وَعَيْ دُواهُ أَبُونَةِم وَهُوصِ مِنْ فَاتَّوْتُ الولاية والإمائة الرهان المابع عشر فكالم المواقدة سَعُلُونَ مِنْطُونِ لِمُنْ الْفِيدِ الْمُعِينِ النَّبِي الْمُعِينَ الْمُعْتَبَارِ فَالْ عَنْ وَلَا يَهِ عَلِّينِ الْعِطَالِبِ وَكُذَا فِي كُنَابِ الْغِيدَ وَسِعَنَ الْعِيدِ خُرْبِيٌّ عَنِ البِّيم وَادْ اسْلِواعْ الريد بَوْوَجَبَ انْ بَكُونَ مَا بِتَهُ لَيْ مَمْ يَنْتَ لِعَبْرِهِ مِنَ الصِّعَابَة ذِلِكُ فَيَكُونُ هُزَالُهَا مِ الْبُرُحَاتُ لِلنَّاسِي عشر فوك ولنع فنه فيلي التوليع كالدنيج الحافظ السياده عَنَا يُوسِ عِبِ الْخُذُرِي فَ وَكُلِّ الْوَلْعُرِينَ هُ وَلَعْ مِنْ هُمْ فِلْحِنَ النَّوْلِ قَالِي بُعْضِهِم عِلِنَّا مَلْ يَبْتُ لِينِ مِنَ الصَّابَةِ ذَلِكَ فِيكُونُ الْفَصْلُ مُعْمِمْ لُمُنْ مُولِ مأم البزهان السّاء ع عَنْ فَكُ ووالْسَّا بنون السَّابِنُونَ أُولِيلِكُ

امَرَةِ أَدَامُ فِيرِوا أُعَلِمُكُ لِنِعِي الرِّكَ عَلَى عَنِعِ الْآنِهِ وَقِيمُ الْدُ نُ وَاعِينَهُ قَالَتُ أَذُنُكُ وَاعِينَهُ لِلعِلْمِ فَعَنِ النَّيْدِ لَا تُحَمَّدُ لِلْجَبِي فِكُ ذُخْ الدمامُ البرُه اذْ لَحْنَادِي فَالْعِيْدُونَ سُوْدَةُ حَوَالَيْ فِي تَسْبِرِ الثَّعِلَيِّى مِنْ فَيْ يَخْتَلِنَ فَالْمَرْضَ الْمَسَى وَالْمَسَى عَلِيما السّلام فَيادَ هُمَا جَدُهِ ارسُولُ اللَّهِ مِكَامَّةُ العُربِ وَالْعَجَالِ الْإِلَا لِلَّهِ لَنَّ المُن عَلَى لَدِ بَكُ فَلَدَ مَصَمَ الْمُنْ أَيَامٍ وَكُذَا الْدَرُّ ثُدَا الْمُعْمَا فَاطِمَةُ عَلِيها السّلم عَجَادِ بَنْهُ وَخِنَّهُ فَهِرِ يَا وَلَهِى عِندالِ مُحَدِّدِ فَلِيلَةُ لاكُنْزَ فَاسْتَعْرَضَ عِلَى لَنَهُ السَّمِ عِن مُعِبِّ فَفَامَتُ فاطِنهُ عليها السَّم الحَصَّاعِ فَطَعِنهُ وَاخْتُونَ مِنْ مِنْ مِنْ الْوَاصِ كِلْواحدِمِنِهُمْ فَرْصًا وَصَلَّعْ لِمَا الله مَ الْبَيْ صَعِلْمُ وَالْدِلْعِرِبُ ثُمَّ أَيْ الْمُتَوْلُ فَوْضَ الطَّعَامُ بِي بِدَيدِمِ إذاأتام سِكِينَ فَرَقَى إلِنابِ فَنَالَ الْمُلَا مُعَلَيْكُمُ الْمُرْتِبِ عَنْدِ مِكِيَّ مِن سُاكِين المُسْلِمِينَ اطْعِمْ فِي الْطَعْكُمُ اللَّهُ وْمِنْ مِوَالِيدِ الْجَنَّةُ مَعَدُ عَلَيْهُ وَالْمِرْبِا عِطَائِهِ فَاعْطُوهُ الطَّعْامُ وَمَكُنُو بَعِمَةً وَلَيْلَهُمُ

السبابي عَبْرهُ إِن مَسْبِهِ النَّعِلُمِ فَالْمِنْ عُرَّكَا ذَ لِعَلِي أَلْمَا أَلَى الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الْمُلْمُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي بى وَاجِدَةُ مِنْ فِي كَانْتِ احْبُ إِنْ مِنْ جِرِ النَّعِيرُ وَيَجْدُ إِنِا طِئْهُ عَلِيهُا السَّاوَاغِطائُ الزَّائِذَ بُرَمَ خِيْرُو آيَٰذَ الْبُحَى وَرَبِّي الْبَالْحُى وَرَبِّي الْبَالْحُ معاوية ولله بن الصعام السِتُ وعَنْ عَلَى مِنْ المِعالِم المَالمُ المُ عَبْرِى وَ يَجْنَنُ اللَّهُ الْمُعْرِينِ عَلَيْهِ الْمُنْ وَعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَافِطُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِكُمْ الْحَقِ الْالْمَامُ وَالْبِرْهَانَ الْتَاسِعِ عَنْدَ فَوْلَ الْمُالِمُ الْمُلْفِيلِ مَلْكُمِن دُسُلِنا فَاللَّابِنْ عِبدِ البِّرَارِوَ أَحْرَجُهُ إِي فِيمِ ابْضًا فَالْأَرْتَ النبي م ليلة اسرى بيرجَت الله بينه و مَن الأبيارِ مُ فالله يسلم باعَدُ عَلَى الْمُ الْمِثْنِيمُ نُعْالُوا مِتْنَاعَلَى شُها دُوْ الْالْمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعِيلًا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الإذاب بِنْبَوْبِكُ الْمِلايَةِ لِلْأَبْنِ إِي طَالَبِ وَهِذَا صَبِيرَ يُونَ الْمِاسَةِ لِعَلِي وَالْبِرُجَانُ الْمِسْرُونَ قُرْلَتُهُ وَوَقِيهِا أَدُنُ وَاعِيدَ يُولِنُكُ النَّهُ لِمَ فَالْرُسُولُ اللَّهِ مِسَالَتُ اللَّهُ عَنَّ وَحَمَّلُ الْمُعَالِمُ الْمُ نَكُ باعِلَى وَمِن طَرِينِ إِن بَيْمِ فَالْ فَالْرِسُولُ السِّم بِاعْلَىٰ إِنَّ السُّعَرَّ وَحَلَّ

الملين خوان أواستعد

بَالْبِدِالْيَسُنَى وَافَتُهُ إِلَا لَهُ مُولِ لَهُمْ وَهُ بُرَقَفِيونَ كَالْمِزْلِ مِنْ سِّنَةً للخ فَالمَا بَصَرُ ۚ البِينَ مِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمُلْكِينِ مَا الْمُنْ مُنْ الْمُنْ فِي مِالْرِي الطَلَقُ بِنَالِكَ بُنِي فَاطِينَةَ فَانْطَالُهُ الْبَعْادِ فِي فَعِرِ إِنِيا فَدَلِمُ وَكُمُ بُطِنْهِ أَن بِنَدَةَ لَلْمُ وَعَارِبٌ عَبِنَاهِ أَفَا أَرْ الْمِالِينَ مَ فَلَا عَرِياهُ المندا فالمنتف وأبوا فالمقافقة فالمتعافقة المتعافقة المتعافقة خذما حَنَاكِ اللَّهُ فِي الْمُلِيِّكُوا إِنْ مَا أَخَذُ مُا حَبُونِ الْفَاقُ الْمِكَالَةُ عَلَى ٷؚڛٚٵڹۨٷۼۜڹۘڎۜڒۼۘڴۜڣۻٳؠڶڿ؋ۮڛۼ؞ٳڸڿٳٵڂڐٷڵڵؖڴڠؙ؞ؙٳڂڎ ڣؚڲڹٵڣۻڵؠؘۼۺؚٷ۪ؽڴؙۮؙڰۄۘٵڵڎٵۻؙٳڵڹؖڔۿڵؽۜٵڵؿٚٳؽڟڵؽۺۯؽ ڣڲڒڹٵڣۻڵؠؘۼۺؚٷۣؽڴۮؙڰۄۘٵڵڎٵۻؙٳڵڹڕۿڵؽۜٵڵؿٚٳؽڟڵؽۺۯؽ مُذَكِّهُ وَالدُّنِّي جَارِ بَالِصِدةِ وَصَدَقَ وِبِينِ طَرِينِ الْمِينِيعَ مَهُ الْعِيدِ قُلْمِ وَالنَّهُ عِلْمَالِصِيقِ عَمَانُهُ مَدَقَيهِ عِلْيَنَّ أَجِطالِبِ وَمِنظرِينِ النَّيْبِ النابغي عزع اجرية فؤلب ووالنوا ماروالمستب مصدف بدفاك جاربه مُحَدِّيْه وصَدْفَ بِمِعَلِيَّه وَعُنِي مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِالْكُونَ هُوَالْ مَامُ البِرُجِانُ الثَّالِينَ وَالْمِنْوَعِينَ قُرُكُ وَحُوْالْذِي أَيْدُكُ مِصْرُهُ وَلِلْوَيْدِينَ

لَمْ يَذَفَ فَ النَّيُّ الْمَارُ الْعَلْحَ فَلَمَّا ان كَاذَ السِّمُ النَّافِ قَامَتُ فَاطِّمَةً عَلِمُا المِ فَأَحْبُنَوْتُ صَاعًا فَصَكَاغِلِي عُرْمَ الْبِيْمَ فَافَ الْمُتَولَكُ فُضِعُ الطَعامُ بِينَ بِدَيهِ فَاتِبِلْعُ رَبِيعٌ فَوَقَفَ وَالبابِ فَالْ السَّاعِ عَلِيكُمُ اهْلَ يُسْتِحُدُ يَيْمُ مِن الولادِ الْحَاجِرِينَ اسْتُسْهِدُ الْوالِدِي فَيْمُ الْعَنْفُ اطعِمَةِ اَطْعَكُمُ اللَّهُ مِنْ مُوالِدِ لِلْمُنَّةُ فَسَمِعَهُ عَلَيْهِ فَاصْرَاعِطالِمْ فَأَ عُطِيعُ الطَّعَامُ وَمُكُتُرُ يُرْمِينُ لَمُ يَنْدُ فَوَاشِيًّا أَلِّالْمُ الفَّاحُ مِنْ عَالَانَ بعِمُ الْنَالِثُ فَامَتُ فَالْمِنَهُ عَلِيما السِّم إلى العِثَاعِ التَّلْبِ فَطَعَتُ مُو فَاخْبَرْتُ وصَلَاعِلِمُ مَ البِّيمِ مُمَّ أَقْ المُعِلَ فَرْضِ الطَّعَامُ بَعِثَ يديد إذا تاه أسبر فوتف بإلماب فغال المعليكم أهل بتعمل تَأْسُرُهُ تَمَاوَتَيَرِّدُونَا وَلا تُطِعُونَا الطِعْمِ فَالْجَاسِينِ يَحْتُدِ الْمُعَكُمُ اللَّهُ عَلِي وَالدِ الْمَدِّ فَسَمِعُهُ عَلَيْ مُوا إِمْرِيا عِطَائِهِ فَأَعَطَّعُ وَالطَّعَامُ فَ مَلَيْنِكُنَّهُ الْمَالِمِ لِمَالِمِ فِلمَ مِنْفَقَا لَيْمًا إِلَا آلماء العَلَيْحَ فَلَمَا كَاتُ البِرَمُ الْمَاجِ مُعَتَّدِ وَفُرانِتُورَهُمُ اَخَذَعِكُمُ المُسْتَى بِالْبِدِ الْمُفْعَ لَكُ بَيْ

ide addies

رُجُلًا الدَيْنَوْلَ دُرِي اللَّهُ وَعَلِيْ بِنَ أَيْ طَالِبِ النَّالِثُ وَحَوْا فَضَلَّهُ وَكَفَى أ بعَلْ وَالْمُ الْمُعَادِيْ الْمُنَا فِي النَّا فِي وَصَلِحِ كَنَّابِ الْمِودُومِي وَعَمِنْ فَفِيلَ اللَّهُ الْمُعْلَى إِلَا مُنْ وَالْمِنْ الْمُعَانَ السَّايِ وَالْمِنْ وَفَا قُولُهُ وَالْدِيثَ بنين وَالْمُوالْمُ مُوالِبَيْرِ وَالدَّهَا وِسِتَّا وَعَلَائِينَةً مِنْظُرِينِ إِنْ الْمُوالْمِينِ لْفَافِطُ بِاسِنَادِهِ إِلَى ابِيَ عَبَّاسِ فَإِلَى فَلْإِنْدِهِ عَلَى اكَانَ مَعَ عَ إِلَا مُعْنَهُ دراج فاننن االليلد ماوالنعاد حما وفالمرد ملي الغلا بِيَنْ وَمِعْ الْكَذَارُ وَ الْمُعَلِّقِيةِ نَسْبِرِهِ فِي لَمْ يَصِلْ لَوَيْرِ عَلَيْم وَلِكُ فَيْكُونُ الْفَسْرُفِيكُ نُحْتَالُمِ أَمُّ الْبُرْهِ أَنَّ النَّائِينَ وَالْعِنْرُونَ مِارِواةٍ أَجَدُ بنخنب إعزاب عاب فالبلب من أينه في العُرَّانِ مَا تَعَا الْذِبِ آمُبُوالِلْاَ وَعُلَىٰ مُناسُهِ إِمَا مِينِ هَا وَسُرِينِهُ الْسَبِيدُ هِا وَكُنْدُ عَانِبُ السَّهُ عَنْ مُعَظِلًا صَعَابَ يُمَّدِّ مِن لَى المُعْدَانِ مِعْ إِذْ لَوْ مُعَالِمًا لِلْمَ بِنَيرِ مَصْدَا مَدِيُ لَعَلَى أَنْهُ الْفَلَافِيكُ لُافَكُ لَا عَلَى النَّالِيعُ وَالْعِشْرُونَ فَرَانُ مِ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَائِكُتُهُ يُصَلِّمُ نُوعَتَى النِّي يَاءَ يُعَاالِدَيِّنَ

مِنْظُ بِينِ أَبِ نَفِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ فَالْتَكُنَّوبُ عَلَىٰ المُنْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وْحَنْ لا مَزِّيكِ لَهُ عُوزِعُهِ مِي وَرَسُولِي طَالْبَرَتُنْ فِي مِلْ الْمِيلِ الْمِيطالِمِ وَ وَلِا تَوْلَهُ وَ كِنَايِهِ هَوَ الدِّنِي اللَّهِ اللَّهِ مَا لِللَّهُ مِنْ بِعِلْ عِلْمِ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أي طالِب وَعُنِينِ اعْطِ النَّسَابِلِ النَّهِ لِمُخْصُلُ فِبُرِي فِيكُنْ حَرِّ المِمامَ البرُهانُ النَّاجِ وَالْمِنْ مُن فُولُه مِاء تُعاالِبُقَ حَبْلًا لللهُ وَمَن التَّعَلُّم مِنَ المُرْمِنِينَ مِنظَرَاتِ إِي بِعِمْ فِلْ مُنْاتَ وَعُلَى مِنْ الْيُطالِبِ وَعُنْ وَعَبِلاً \* لم خصرًا لا عَدِينِ العَمَادِةِ عَبْرِي فِيكُنَّ هُوَ الْمِيامُ البَرَهَ الْمُلْامِنَ الْمِنْ فَالْمِنْ فَلْهُ فَسُونَ كِانْ اللَّهُ بِنِي إِنَّ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ا مَنْ لَثُهُ عَلِي وَهَذَا يَدُّ لِعَلَى النَّهِ وَهُ لَكُونُ هُمَّ الْمِمَامُ الرَّاهُ السَّادِينَ. عَالْمَيْتُ مِنْ فَدُدُهِ وَالدِّينَ آمَعُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ الْحَالِكُ هُمُ الْمِرْيُونُ مَعَى لَحَيَدَ بِنْ حَبُيْلٍ بِاسْنَا دِمِ إِنْ ابْنِ إِنْ لِي لِيَالِي عَنَا لِيَهِ فَالْمُ فَالْكُ مَلْ لَا مِ الْصِدِيتُونَ نَلَتُهُ حَبِيبٍ بن مَى الْعَجَادُ مَوْمِنَ آلِ بَسَنَ الدِّي فَإِلَ يافكم أبيتوا المرسكبين وخريل مين الفيفون الذي قالا تفنكوث

فأك حرعلي أفبطاب وف تفيرالفكية عنعبدا بتدبن سلام فُلْتُ مَنْ هُذَا الذِّي عِنِدَةُ عِلِ الكِيّابِ فَعَالِياتِمَا وَلِكُ عَلَى مِنْ أَجِطَالِي وَهَذَا يَدُ لَعَلَ أَنْهُ الْمُسْلُولِكُونَ هُوَ الْمِامُ النَّهُ الْيُرْجِانُ النَّا فِي النَّكُونُ وَسُعِدُ لا بِرَمُ لا بِينِ اللهُ البِّي وَالدِّيخَ آمَنُوا مَعَ عُرُولُ الْمِ منبيع مرفر عَا إلى إرعب إلى فالساق لَيْنَ يَكَتَبِي وَ الْمِالْمَةُ وَالْمِعْمِ خَلِلْ الْرَحْرِ لِخُلْتِ مِنَ السِّوَ مُحَدِّمُ الْإِنْدُ صِيْحَةُ السِّرُةُ عَلَى مُرَّفٌ مِنْهُمْ ا الحِكْظِنَانِ عُمْ فَرُ أَابِنْ عَمَا بِي بَرَمُ لا جَرِي اللَّهِ الدِّبْ اللَّهِ الدِّبْ المعالَم عَدَةً فَالْعَلِيُّ الْعَمَادُهُ وَعَذَا بِدُلْ عَلَى أَنَّهِ إِنْ الْمُرْعَيْنِ فِيكُودُ مُعَالَمُهُمْ البرُعانُ النالِثُ وَالنَّلُونُ نَعَلَمُ وَإِذَالِدَ بِرَآمِنِ عَالَمُ الصَّا لحِانِدادُ لَيْكُمْ مُرَالِمُ بَبُوْرُ وَوَكُلْمَا فِطَا أَيْرُفُ مِ وَإِسْادِهِ وَ الْحَايِنِ عَبَايِي فَالْإِلْمَا تُرَكِّتُ هُنُو إِلَّا يَهُ فَالْدُرَسُولُ اللَّهِ مِلْمُ الْمُلِّي اَنتُ مَنْ عَنكُ كَأَدُ التَ وَنِيْعَنكُ فَيَمَ التِيامَةِ وَالْمِنْ يَكُونُ مِن فِي فالإعدة كفضيا يا مع بني خايس واداكان خبر البرديدوب

٧٥ آمنواصلواعليه وسُلِما سلَّما سِمْ الغُادِي عَنَ كَعِدِ النِ عَجَدَة فِي فَالِسَالِنَادُ سُولُ السُّلِكِ عَلَيْكُمُ الْعَلَامُ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِيَبُ عَالِمً السَّلَا وَ نَدْعَلَنَا كَبُنَ شُيلًم فَالِ فَذَلُوا اللَّمْتَ مَسَلِّعَلَىٰ عَلَيْعَ لَهِ وَٱلْحِتَّالِكُمَّا لل صليت عَلى بِرُهِمَ وَالْإِبْرِهِمَ إِنَّكَ هِيدُ عَبِيدٌ وَمِن صَحِيجٍ مُسِيرٍ فَلُنْإِ بارسوك لله اما السلام عليك فندع فنا وتكبت الصلحة عليك فنإلَ فَ لِوَاللَّهِ مِنْ عَلَى عُرَّدِهِ وَالْحِدَدِكَ الْمُعَلِّمُ عَلَى إِرْهِمَ مَ ٱلِإِرِجِيمَ وَلا شَكُواْ لَهُ عَلِيًا عِدَا فَضَلَ ٱلْبِعَدَدِ مِبْكُونُ اَ مَكْ بِالْمِ مُامِرَة البريعاة التكفون فقات ومرتج المعرب كليفيان من تنسير الفكي North Standard مَطْبِينَ أَوْ مُن عَزِانِ عَهَا بِي فِقُولِ وَمَعَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمِينَا فِي الْمُعَالِمِينَا فِ Markey Markey فالْعَلَيْم وَفاطِنهُ بِينَهَا بَرَنْحُ كُلْسِعْبانِ البَّيْم بَيْحُ مِنْهَا ٱللورلور Significantial of the state of وَالْمُجِانُ الْمُنَى وَلِلْتَ بِي عَلَيْهِمُ السَّلَامِ فَالْمَ يَعْمُ الْمِنْ مِنَ الْعَنْعَابُرُ هُن النَّفِيلَةُ فِيكُنُ هُوَ الْمِامُ الْبُرِهِ الْالْمُعَادِي وَالنَّلْفُونَ قُولَ الْمُ وَمَنْ عِنْكُ عُمِ الْكِنَا سِنِ طَرِيْنِ الحَافِظِ الْهِ مَنْسِيمَ عَنِ ابْ الْمَسْفِيَّةَ

مِن كَلِينِ أَبِينَ مِي عَنِ ابِنَ عَمَامِي فَالِدَ اخْذَ الْبُقَ مِيدِعَلَى مُبْدِي مَخْنُ عِلَةً مَعَنَا إِنْهُ فِي كُلِيثُمْ دَفَعَ بِنَوْ إِلَى الْمُعَارِفُوا إِلَالْمُتُ إِنَّ مُوسَى بَنَعِمِ إِنْ سَالَكُ وَانَا يَعَدُّ نِيتِكُا سُكُلُ إِنْ نَشْرَجَ لِمِصْدِي وَخَلَلُكُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَعْفَهُ وَاتَّهُ لِي الْحِيلُ وَذِيرًا مِنْ الْمُلِعَلِيْنِ اِعَطالِهِ اَخِلْ شِرُدُ بِدِازُدِي وَانْرَكُهُ فِي الْمَي قَلْ اِنْ عُبَّاسٍ مُنْمِعَتُ مُنَادِيًا بِنَادِي بِالْحَمَدُقَدَادُ بِنِتُ مَاسًاكَ وَحَذَا نَعَتُ ع الماب البري فان النَّامِن وَ النَّلْقُ لَ وَالْمَاعِلَى الْمُعَالَى النَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِنْ مُنْذَدِ اتَّمْنِعِنِ حَبْدُ إِلَا مُنَادِهِ إِلَىٰ دُيدِينِ أَجْلُ فَيْ فَالْدُ دُعَلَتْ عَلَى دَسُولِ إِسَّدِهِ صَلَّى عَدِمَ عَلَى فَذِرْكُ عِلْدِ فِي مَا مُولِ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مَا بَنَ اصَّايِهِ فَعَالَ عَلِّى لَنَدُدُهُ وَرُوحِي النَّطَعُ طُعِيمِ فِعَلِتُ ا مَعَابِكُمَانَمُلْتُ عِنْبِرِي فَانِكَانَ هذامن عَفْظٍ عَلَى فَلَا الْعَبْنِي وَالكرابة فَفَالَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ الدِّي مِنْ فِي بِلِغَيِّ نَبِيًّا مُا الْحَفَوْلِكُمْ لِلَّهِ لِنَعْرَ فَالْسَب مِنْ بِنَوْلَةِ حَدُونَ مِن مُن مُلِيلًا أَنْ لَا بَنِّ بَعْدِي وَانْتَ الْجِهِ وَالْدِيْ

الْهَ بَلِّهِ لَا هُمَا لَا مِامُ الْبِرُهِ الْمُلْجِعُ مَا لِمُلْفُونَ فَوُلَّهُ لَوْ وَهُو الْدَبِّي ظُلُقَ مِنْ لَمَاءِ بَشِنُ الْجَعَلَةِ مُسْتًا وَصِهِ الْجِ نَصْبِيرِ النَّعِلِيِّ عَنِ ابْنِسِيرِينَ فَالْمِ تَكْتُ فِ البَّيْ وَعَلِي بِ أَبْكِطَالِبِ إِذَا نَعْجَ فَاطِمةً عَلِيًّا وَهُوَ النَّعِ خَلْقَ مِنَ للمَارِ مِشْعَ لِجْعَلَهُ شَبِّنَا وَصِهِ الْحَكَانُ ثَبَلْ قَدِيرًا عَلَمْ نِنْ لِعِبْرِهِ ذِيكِ فِكَانَ افْصَلَ فَكَانَ هُوَالْمِنْ مُ الْبُرِهَانَ لِخَاسِي وَالْتَلْفُنُ فَوَكُ مُ مِيَّاء بَيْمَا الَّذِينَ لَمَنُوا اتَّنُوا لَتُوَلَّمُ فَا مَعَ الصَّا دِيِّنَ الْحَبُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا ٱللَّوْنَ مَعَ للْعِلْمِ مِنْهُ مِالْعِبْدِيْ وَلَبُنَ إِلَّالْمُعَمِّعُمُ لِيُعُونِ لِللَّهِ فِي عَنِي فِيكُونُ مُعَالِمًا إِذْ لَا معضعم مذكل هذ سيواه و في حديث الم رهب عزاين عبايل نعا • تَرَكْتُ فِيَعِيمِ البُرُهُ أَنْ السِّنَّا يَكُونُ مُعَالِثَلَوْنَ قُولَهِ وَادكُوا مَعَ الزَّاكِعِينَ مِنظرِينِ أَي تَعِيمِ عَنِ النِّ عَبَّا فِي أَمْ إِنَّرُكْتُ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَعَلِي حَامَّةً وَهُمَا اتَّلَ مُنْ مُنكَ وَكُو وَهُو بَدُّكُ عَلَى فَضَلِيَّةٍ فَبُدُّكُ عَلَيْنَامُنِيَ إِلَيْ حَانُ إِلَّهِ مِنْ قَالنَّلُوْنَ فَوْلُ أَوْ وَاجْعَلْ فَوْدِ ا

V.

باسناده إلى باين منب عُبي فالتُ سُعِتُ رَسُولُ المَهِم بِمُن أَعْنِم لَمْ يَنْهُ فَان تَظِيا مُا عَلِمِ فَانَّ اللَّهُ حَوْسَالُ هُ وَجَبُر مُ إِمْ صَالِحُ اللَّهُ مِنِينَ عَلَيْنُ أَبِي كُالْبِ وَاحِنِهُ امْ يُهِ بِذُلِكِ بِدَلُكُ مِنْ لِمُعَلَّ وَمُعَلِّ مِنْكُونَ عَلَامِامُ وَكَلَابًاتُ المُدَاكُرُدَةُ فِعِدَ المَعَقَّ كُنِّرَةٌ الْفَصَرَاعَلِيمَاذَكُنَا للاختصار المتبغ النالف والاوكة المستندة الى السنسة المنتوكة عن البيم عوري إنَّاعَنَ والمُوانسُكُو التَاسُ كافَّةً اتَنَهُ لِمَا تَوَكَ وَلَا مَوْرَعُنِيرُ فِكُلا فَرَبِينَ جَبَّهُ وَسُولًا مُنْدِم بَيْ عَبدِالمَعَلَيْبِ وَادِابِي طَالِب فَحْدِراد بَعُونَ رَجْلًا وَامْرَانِ بِسُعَ لَهِ مِعْ ذَسْاةٍ مَعُ مُدِينَ البَرُو بَعِنَدُ لَمْ صَاعًا مِنَ اللَّبِي وَكَاكُ الرَّجُلُ مِنْ هُمِ مَنْ كَاكُلُ لِلْمُنْ عِنْ فَعَدْدِ وَأَحِدِّ وَبَسْرَ الْعِنْ مِسْرَ السُّرَابِ فِ ذَكِرَ لِلْعَامِ فَأَكُلَّتِ لِلْمَاعَة كُلُعُابِ ذَكِرُ الْبَسِبِحِينَ سَبعواولم سَبِّي مِالكُلُوهِ بَيْجُ حِمْدِ لِلدُوسَان لَعْبِم الْبَوْسُونِ عُمْ فَالِدَيَا بَنِي عَبِدِ الْمُطَلِّبِ إِنَّ أَهَدَ بَعْنَيْ بَالْكِتِّ أَلْفَتِ كَا مَنْ الْمُ

وَالْتَهُوعُ وَفَرِعِهُ وَ لِجُنَّةً وَمَ الْبَنِّي قَاطِمةً وَالْتَاجِي وَرَفِي فَيْ مُمَّلًا يسولاً عَيْم إخالناعلى مُن مِنْ فَاللِّي المُعَالِبِينَ فِاللَّهُ المُعَالِبِينَ فِاللَّهُ لِيُعْلَى مَرِيرَ وَمِنْ الْمُنْكُونَ فَلِهُ مِنْ الْمُنْكُونَ فَلْكُومُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ فَلْكُا فَلْكُا فَلْكُ مَرْمَ وَمِنْ وَمِنْ الْمُنْكُونُ فَلِكُومُ الْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَاللَّهُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَلْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَلْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْعُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَلْمُنْ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْتُلُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْتُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْتُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْمُنْكُونُ فَالْ عَالنَّلَفُنَ فَوَلَتُهُ وَإِذِ أَجُزِدُ بَكُن بَيْ آدَمَ مِنظَفُ وَرِعَ وَيَهِمَ ورود و المراجية المرا و المان فال فال وسول سو الديمة الناس من من من المان من المراكمة يَّرِياً الْكُمُوافَعُنْلُمُ مُتِيَالُمُ مِوَالْمُنْ وَيَرَاحُمْ بِمِنَ ٱلْتُعَجُّدُ وَالْجَبَدِ فَالْمَاعَةُ وينه عَنَوْجَالُهُ إِذَا خَذُ نَبُكُ بِنِ بِمِ أَدْمِنِ الْمُوجِ وَرَبُّتُمُ وَالْمُعَدَّمُ عَلَى وَ الْعَنْ إِلَيْ مِنْ مُ الْمُدَالِكُ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعَالَدُ وَتَعَلَّى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا والمراج بمع على مبركم وهوص في الباب البن هان الريون فولف فَانَّا سَدُ مَ إِلهُ وَعَبِرِ مُلْهُ صَالِحُ المُومِنِينَ وَالملكُ لَهُ بُعَدُ ذَلِكُ عُجِيُّو جُعَ المُغَبِّرُونَ عَلَى أَنَّ صَالِحُ للوَّبْنِينَ هُوَعَ لِمُعْروَدَوَى أَبْرَافَ مِي

Taked Spills Spills

فَوَلَدُهِ بِمَا أَيْمُ الرَّسُ لِيُغِمِّوا أَيْلِ الْمِلْكِينِ مِلْ خَفِينَا لِنَاسَ فِي عَدِّيرِ خُرُونِ إِلَيْهِ كُلُوا بِعَا النَّاسِ ٱلمُنتُ أَوَلَيْكُمْ مِنْكُمْ النَّسِكُمْ فَالْرَائِلِي تالين كن معلاه فعاذا عَلَيْ ولاهِ اللَّهُ مَوالِينَ فالاهِ وَعِادِينَ عادا ووانصن نصره واحدلن خذاء فنالله عمر المنفية بِالْفَرْفِ لِتَنْتُومُ التَّنْزِيمِ مِنْ عَلَيْهِ بِنِفُرِ إِلْسِّنْ الْعَلَيْمُ مِنْكُم إِنْسُكُمْ النَّالِكُ وَلَهُ الشَّرِقِيمِنُولَةِ هُمُ إِنْ يَرْبُونِ عَلَمُ الْتَعْلِالْمُ الْمُعْلِدِي أنِنَ لَهِ جَبِيعَ مُنايِدُ لَهِ رَفِن مَن عَلِيلًا سِنْمُنادِ وَفِي عَلَيْهِ مُنَادِلُ هُمِعَ ذَانَةِ كَانَ خَلِِنَةٌ لِوَبِى وَلَمَا نِهُ لِمَا كُلَانَ خَلِينَةٌ الْمِشَاوَ الاَلْهُمْ تَطَوَّ التَّقِولِلِيدِ وَلاَنْهُ خَلِيعَتْ مِي وَجُودٍ وِعَيْسُنِهِ مُثَّعَ يسِيرَةً فِنَعُرْمُونِيهِ وَطَوْلِ النَبِيدَةِ الْعَلَىٰ الْأَنْ يَكُونُ خَلِيعَتُهُ الرَّارِيخ أنَوْءُ الْمِيَةِ بَيْكُ لُهُ إِنْ مَن فَصْرِمَا كَالْفِيدِةِ بَيْبُ لَوْإِنَّ بَكُونَ خَلِمَنَةُ بِمَدَمَوْتِهِ وَلِسَوَعَنِرُ عَلَيْ عِلَا مُعَالِدُ لَهُمْ بِعَرِلُهُ عِزَلَا لَمِينَة

وَجَنَنَي إِلَيكُمْ حَاصَّةً فَغَالِ وَانْدَرْعَتْ بُرَيَكُ لِافْتَرِينَ وَأَنَّالُهُ عَذَكُم الحكليتوخبيتين علىالسان تبتلتين فالميوان فكلاف بعدا العرب والمعج ويستبادكم بعالم م وتدخلون بعالمث وتعيلون بعِيابِ النَّادِ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالِّي رَسُولُ اللَّهِ فَيْ يَجِينَى الحدالامر وبواز رف علايه بديك أخي و وصبى ووزوي وَ وَادِقِ وَظَلِمُ فِي مِنْ مِدِي فَلَمْ فِينَ الْمُدْمِنِ هِي مِفْنَا لَلْمَهُ الْوَبِينَ عِ أَنَا بِأَدْسُولُ هَدِ أَوْ أَوْ رُكُ فِحْذَا لِأَمْرِ فِمَا لَا جَلِيْنَ مُعَ آعَادُ العَوْلَ عَلَى التَوْمِ الْإِيدَةُ فَاصْبِنُوا حِ فَهُمْ يُؤْلَثُ مِنْلَ خَالِيَ الدُولُ فَعَالِ اجْلِسُ تُمَّاعادُ عَلَى العَرَمِ مَعَالَنَهُ فِي النَّهُ فَلَ سِلْفَا حَدَّسِ وَعِيرَ فَعَنْ فُ نَنْلُتُ أَنَا الْوَادِنَكُ مِا رَسُولَ لَتَوِعَلَى حُنْدًا لاَمْ فِظْلُ جَلِيْ فَأَنَّ أجى ووصين فذبرى ووارني وخليني وبعدى فيصف التوم وَجُ بِيَوْلُ وَالْإِيطُلِلَ لِيَعْنِ عُلَى الْبِيمُ انْ دُخَلْتُ فِي إِنِ اجْبِكَ فعدجَعَلَا بِنَكَامِيرًا عَلِيكَ النَّهُ فِي لَكِبُولِلْمُوانِعَ فِالْبَقِ مِأْتَهُ لِكَانَزُكُ

ففالرعلى

عَافِهُ مُنْ أَيْلِ مِينِهُ مِنَا مَدِ قَالِ الْمِأَادَ خَرَاكُ لِيَعْبِيلُمُ سَتُولُ ا فَالْكُونَ أَخَانِينًا إِلَهُ إِيكُ وَسُولُ لِعَدِانَ لِي مِذَلِكُ فَأَخَذَبُ مِنْ فَأَنْ فَأَوْلُوا مِنْ الْمُ مَنْإِلَىٰ اللَّهُ مُرَّانَ عِنَامِنِي وَأَنَامِنْ عَلَمْ النَّهِ يَمَنِّزِلْ فِي هَوْنَ مِنْ مُوسَىٰ الم مَنِ كُتُ مَكَاهُ فَعَدَ أَعِلَى مُنَاهُ فَانْصُرِفَ عَلَى فَرِيرُ الْمِنْ فَأَبْتُ مُعْمَ فَعَالًا يج بِيرَ بِالْبَالِكَ مِن الْمُنْفِينَ مَوْلَى وَمُولِكُونِ مِنْ الْمُلْوَافَاةُ ثَدُّلُ عَلَى لَانْعَلِيَّةً فِبَكُونَ هُوَ لَلِمَامُ الشَّائِعُمَادُواهُ لَلْمُحُوثُ كِافَّةٌ أَنَّ البقية للمأجأ أشرين بنيرين عافع شربت ليلة وكالني الزابة لاميرالوين فلمع وبعذاع وعالم وحج مرحب بعي المساق سُولُ سُوانا بَكِي فَالْلَهُ صَدِاللَّهِ فَاصْدُ فَالْحَدُ مِلْ الْمُعَاجِينَ فأجتهد والم بني نيثا ورجه منع يما فكما كأن من العد نعيض إ عَيْضَا لَعَبْرُ بِعَيدِنْمُ رَجَعَ خِينَ أَصَّادَ فِي فَالْ النِي مِ جِينُو فِيمَا فِي فَيْ الْحِيْدُ الْمُدْفَعَالِلْ مُوسِدِهِ مُرْفِي رَجُلا فِي اللَّهِ وَدُسُولُهِ فَفِيدُ اللة ورسولة لبس بغرار فالواقيلي فنفك بدوست هاعلى سد

بكرة طلنته لوسويد والترضي فإجناعا وجوا وإذاكان خُلِنَةً وَالْمِدِينَةِ كَانَ خَلِينَةً وَعَنِي هِا إِجِنَاهًا لِقَامِلَ مَا مُعَالِقًا مِنْ الجفعور بإجبعهم البؤم انتوفال لاسبوالمؤمنين عوات أجي وعيي وَخَلِينَيْنَ مِن بِمُدِي وَقَاضِي دِينِي وَهُوَنَعَيْ فِالباسِ السَّادِمِي المُواخَاة رُوْى أَنْفُ قَالِلْمَاكُانَ بَهِمُ الْمِنَاحُلِمُ فَآخَى الْبَقُم بَيْنَ الْمُعَاجِينَ فَ الاتفاد وعَلِيَّةُ افِئْ يَرَامُ وَيَعَرِفُ مُكَانَتُهُ وَلَمْ يُواحِ بِينَهُ وَيُوالْمِ اللَّهِ اللَّهِ فانحرن عِلَى الْمِالْمِينِ قَا فَتَعَرُهُ الْبَيْمِ فَعَالَمُ الْمُعَلِلَ وَلَهُ فَالْمِ انعرف بالكالميز فالميال الدف فأنتى بد في المية فيرد خلف لم بالجالبن فنالت فاطِنَه مُلْ يُكِنُكُ لا إِبْكِي لِلَّهُ عَبِينَكُ فَالْ حَيَالِيْنَ مَ يَكُ المعاجرين والمنفادة اناوات مراني وبعرف كان لم بواج بيني وَيِنَ اَحَدِقا لَتُلا يُحَنِينُ لِللَّهُ لُعَلَّهُ إِغَادَ خِيرٌ لِنَفْ عِيفَالُ بِاللَّا لِالْعَالِيكُ أجب النِّيَّ وَالْمِيَّ الْمِيَّ مِنَالِلْمُ مِنَالِكُمْ مِنْ الْمُلْكِنْ فَالْمُ الْمُكْنِ فَعَالِكُمْ أَفْ يخة المتعاجرين والاتفاريا وسُولُ لَهُ وَانَا فَاقِتُ ثَانِي وَنَعْرِفْ

إِنَّهُ سَيْدَ الْمَسْلِينَ وَامِامُ الْمُتَوْتِينَ وَفِايِدُ الْعِبْرَ الْجُمْلِكِ فَالْمَعْذَا فَلِي كُلُّ وَمِن بِعَدِي وَفَالَ وَمِعْمِ إِنَّ عَلِيًّا مِنْ وَأَمَا مِنْ وَهُو مَلْ كُلِ مُوْنِ وسوينة بتكون علتاء بعدة كذكر وجزع نضوض والباب الماشا مادعاه الجنهون بن قول البي م إني تأول في كم التَّقْلِين النِي تُسَكِيم ا النافي للاكتاب الله وعِيرَ قِي إَهِلَ يَكُونِكُمُ مَنْ الْمِنْدِة مِنْ مَا لَهُمُ الْمِنْ اللَّهُ ال خُاوَمَ تَخَلَّفَ عَنْهِا عُرِقُ وَهَذَا لِذَلَ عَلَى وَجِبِ المُسْتَكِينِوَ لِأَجِلِينِهِ إِنْ الكائد والمؤت مُسْبِدَ فِي عِلْهُ فَيَكُرُنُ وَاجِبَ الطَّاعَةِ عَلَى الْكُلِفَيْكُونُ هُوَ الْمِنَامُ دُونَ عَيْنِ مِنَ الصَّابَةِ الحادِعِ عَنْ مَادِوَا وَالْجَعُونُ وَجُوبُ عَبَّمُ الْحَ فَ وَالْابِيهِ رَفَى احْدِبُنَ حَبُولِيْهِ مُسْتَابِعِ إِنْ رَسُولًا لِلْهِم اخْذَيْدِ عَيْد حَيْنِ وَحَدَينِ وَقَالِ مَن احْبَى وَاحْبَ هَذَبُنِ وَأَباهُمْ أُوامَعُ أَكُانَ اللهِ نَعَانَ بِيرِعِ فِي قَالِ لَجَاكُونِي مَكَانَتُ فَلَيْتَوَكُ عَلَى بَ الْحِطَالِبِ مِنْ بَعَلِي

وَدَا سِدِ إِنْ مِنْ فَاعَطَامُ الرَّاكِةِ فَتَصَّا لِلَهُ عَلَى يَدِيدٍ وِفَنَا مَرْصِمَّا فَوَصْغُهُ بِعِدُ الدِينِ بَدُلْعَلَا تِنْعَالَدِينَ عَيْرِهِ وَحَوَيَدُ لَعَلَا فَضَلِيتُ وَيَكُن مُحَالَمُهُما مَ النَّا مِنْ حَبْرُ الطَّابِرِ وَعَلِيهُ هُونَ كَافَةُ أَنَّ الْبَيَّمُ الْقَابِلَةُ لِطَايِرِ فَعَالَاللَّهُ وَيْنِ أَنْتِي مِأْجَبِ خُلْتِكُ إِلَى يُلْكُلُ يُكُونُ عِن هذا الطاير فِحَارَعِ لَيُعُ فَذُقَ الْمَابِ الْمُالْا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّمُ عَلَيْ حَاجَةٍ فَرُجَعَ تُمُّ فَالْ البِّيمُ كَا فَالْ الْمُثَالَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَدَّتَ عَلَيْهُ الْبَابُ فَقَالَ إِنْ إِلَهُ مَا فَلِكُ إِنَّا اِنَّا لِنِي عَلَى خَاجَةٍ فَا نَصْرَفَ فَقَال البِنَّى كَمَافَالُهُ الأَوْلِيَّنِ خَأَمُّ كَنَّ فَلَيْنَ اللَّهُ النَّهُ مِنَ الأَوْلَيْنَ فَعِمْ البَيْنَ وَقَدَ قَالَا لَهِ النَّو الْمُعَلِّحَاجَةِ فَادِنَ لَهُ بِالدِّخُولِ فَمَالَ بِاعِلَى مَا اِبطاءً كَعَنَى فَالْحِيْتُ فَرُدَّنِي أَنْفُعْ جُيْتُ فَرَدَى ثُمَّ جَنِتْ فَرُدُّ فِي فَفَالِدُ وَ ﴿ إِلاَ مُن الْمُكْفِعُ وَافْرُالِ مُونِتُ الْمُعَالِمُ وَالْدَعَالُ لِمُدِينُ لِلْ مُعادِ فَيَالُهُ أَنْ فَا وَيَعِيلُ اللَّهُ أَرْحَبُرُ مِعَلَى الدَّمُ الرَّاصَ الرافَعَ لُوعِ عَلَى الدَّا كانَاحَبُ للْكُتِي لِيُالْمُونَكُلُ وَجَبُ الْمُكِنَّ الإِمامُ التَّاسِعُ ما ذُوا هُ للم يُعَرِّم مِن أَنِّهِ عِر أَمُلُ عَالَمِهِ إِنَّ بِسُلِمُ اعْلَيْمَ إِنْ وَالْمُونِينَ وَقَالِ

بِمَ النِيمَةِ وَعَنْمُ عِلْوِيدٌ بَنِ وَجِيدٍ العَشْبِرِيِّ وَالْسَمِتُ النِّيَ مَ بِكُلْ لِمَلِيهِ بِاعِلْلَا يُهَالِمِ مِن مَاتَ وَهُمَ يَنِعِصَكُمُاتَ بِعَفِيدًا أَوْنَصُ إِيَّا فَالْتِ الماسيّة إذا يُأْيِناً الفايت لَنا يَ مَدْمِنا حِن الْحَادِيثِ مَ نَعَلَا الْحَادِيثِ مَ نَعَلْنا عَنَ اضعافها عَنْدَ جَالَنَا النِّعَابُ مُحَبِّعَلِنَا المَمِينَ إِيمُ وحُرُمُ العِدْدِيِّ لَـ عَجْ البِيْعُ الْمِعْ وَالْجُدُّ الْالْمُ عَلَيْهُ الْمُعْدِيلِ مُعْدِلًا الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِدُهُ مِن احَوَالِهِ عِمَالاَقُ لَا نَعُمُ عِمَالِذَا نَحَدُ النَّاسِ جَسَمِ وَلِا سَدِّم طَلْقَ الدِّينَا لَكُنَّا وَكَانَ فَوَنْدُهُ حَرِّينَ الشَّعِيرِ وَكَانَ جَنْفُهُ لِيَلَا يَضِعَ الْمِلْمَانِ علبهماال إفيه إدامًا فكانَ بَلْ يُحْتَنِّينَ النِّيَابِ فَشِّبِهُم اوَرُفَعُ مِن ، مديرَ عَيْنَةُ وَخُفُّ الْسَعِيبَ امِن الْفِوهِ الْحَادَ حَالِلْ سَبِعِهِ اللِّيفِ وَكُذًّا نَعَلَمْ وَعَي احْطَبُ حَادِثُمُ عَنْ عُمَّارِ فَالْمَعِتُ رَسُولُ اللَّهُ عَرَابُنُولً ياعَلَى إِنَّ اللَّهُ وَيَنكُونِ مِن لَم لَهُ إِن الْجِيادُ بِزِينَ فِي اَحَبُ الْحَالِمَةِ منعان فيكن الزنباء ينفيعا البكف جير البكالنغزاء فرميت بعب إباعًا وَرَضِوْبِكُ إِمَّامُ أَبَاعَلِي فَلْ فِلْ أَخْتُكُ وَصَدَقَ عَلِيْكَ

وَعَنَ أَنِي سِعِيدِ ثَالَ فَالْدَسُولُ اللَّهِ مِلْقِلِحَبُّكُم إِيمَانُ وَبَعْضُلُ فِافْ وَاقَ لَنَ بَدِخُ لِللِّنَّةُ يُحِكُوا وَلَيْنَ بِدَخُوالنَّا وُمُوضَكُ وَقَدَحِعُكُ الكنداه الإلذكار فانت منى وافام تكولا بنى بعدى وعَن سَبِيني بن سَلْمُهُ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ فَإِلْ دَالْبَ رَسُولًا لَلَّهِ م وَهُولَ خِذَ بِيدِ عَلَى إِنْ إِجْ طَالِبِ وَحُونِبَوَ لَهُذَا وَلِيمِ وَانَا وَلِنَّهُ عَادَيْتُ مَا يَالْمُنْ مُنْ عَادِي وَسَالَمُنْ مُنْ إِسَالْمُورُونُ عَاخُطِتُ هُوا دِنْمُ عَنْجِابِهِ فَالْفَالُ دَسُولُ اللَّهُ مِجَالَىٰ ﴿ حَبْرِسُلُ عِنْواللَّهِ عَنْ مُحِلِّ مِرْفَعَةٍ خِصْلَ مَكَنَّ بَالْفِهِ إِنِيامِن الْفِ الفترَضَنُ عَبَّنَهُ عَلَى بِالْفِطَالِبِ عَعَلَى خُلِقَ فَيَلَّعِهُمْ وَلِكُ عَنَّى وَالْمَجْارُ عِ ذَلِكُ لَا خُمْنَ لَنَهُ مِنْ طُرْفِ الْمُعَالِمِينَ وَهِي لَدَّ لُوعَلِّي أَنْفُلِيَّتُمْ وَاسْفِهَا فِيهِ لِلْمِامَةُ إِلْنَا فِعَنْ مِعْمَا خَطَبُ خُلْدِدُمُ بِاسْنَادِهِ إِلَىٰ إِيْفِي الغنَّادِي فَالِمُ فَالْرَسُولُ لِلَّهِ مِنْ نَاجَبَ عَلِيًّا لَلْإِلَافَةُ بِعُدِي فَعَيَ وروس كافِنُ وَوَلَمُ اللَّهِ وَرَسُولُمْ وَمَنْ نَتُكُمْ عَلَيْ فَوَكَافِتُ وَعَنْ أَبْنِي فَالْكُنْتُ عِندُ النِّي مِ فُراكَى عَلِبُنا مُعْبِلًا فَعَالِ الْمُوحَدُّا حَجِيدُ اللَّهِ عَلَامُنَّهُ

أبام حتى فَبْضُهُ اللهُ عَنْ عَجُلُوا سُيْرِك بَيْمَا لُو بَيْنَ فَلِيظِنِ فَبَنَ فَنَبُرًا فِنْهِمَا فَأَخِنُوا حِدًا وَلِبُ هُوَلِلْ حَرُورَ آى فِي كُيْرِهِ طُولًا عَنَ أضابعه فيقطعه قالم فزار بناضخ حكالت على علوية بدفت لم عَلِي وَفَالِصِينَ لِمَا فَلْنُ اعْفِقَ اعْفِقَ فَعَالِ لَابْدُ انْتَصِعَهُ فَفَلْتُ أَمَّا اِذَلْابَدُ فَانِهُ كَانَ فَاسْدِبُغِيْدُ لَلْمَ يُعَمِّدُ لَلْمُ النَّوْمِ بِعَعُلْ فَصْلاً وَكُمْ عَدَلًا بَنَعُ إِلِيهِ إِنْ مُ وَيَعِلَ الْكِلَّةَ مِنْ وَأَخْدِهِ يَسْتُوجُنِي الغرارة الكوة مِنَ الدُّثْبَاوَدُهُ رَفِهِ إِن بَاسُ بِاللِّهُ وَوَحَدِيثُهُ عَثْرَيْنَ الْعَبِّرَةِ وَلَوْمِلْ النِكرة بعبه من اللِّمَاسِيما خِينَ وَمِنَ الطَّعَامِ ما جَنْتُ وكانَ بناكا عَدِنّا يُجِينا إذَا سَكُناهُ وَبَالِيْبِا إذَا دَعَوناهُ وَكَفَى وَاللّهِ مَعَ تَعْدِيدِهِ لِنَا وَقُرْبِهِ مِنَا لَا يُكَادُ كُلُمُ وُهِيَةً لَهُ وَيَعْظِمُ كُلُ الدّين ويَغِزَّبُ المَيِّ كَلِينَ لايطلِعِ العَيْرِي فِبالْظِّلْ عَلَايَا كُل العَبْدَةُ سِنْ عَدلِدِ فِي اللَّهُ دُبًّا مُدِّهِ الْقَدْرَالِيُّهُ إِذِ بَعِضِ مَا قِعْدٍ وَعَمَادَ خَيْ الليلاسر وله وعارت بخمرة قابشاعل ليندوي ألله للمتلك

والويلين الغضك كذب عليك أشاس اخبك وصنف عليتك فا عْدَالْكَذِه بِيلَوَشْكَارَكَة حَبَيْتُكُ وَلَمَامِنَ الْعَصَكُ وَلَدَبَّ عَلَيْكَ فَعَايِنَ عَلَاسَدِينَمُ الْيَعْلَةِ الْدِينِيمَةِ مَعِيمُ اللَّذِابِينَ فَالْسَوَيدُ بِنُعَلَّةُ دَخَلِينَ عَلَيْ عِلْ إِن إِنْ إِلْمُ الْمُتُصُرِفُ حَدِيثَتُم جِلِسًا بِينَ بِدَبِهِ صَعَفَةً وعليه على والمنظمة المنظمة والمنظمة وال ٱلْى نِنْ إِذَا لَنْ عِينِ فِي حَجْمِ وَهُوَ لَكُنْ مِنْ إِجِيامًا فَاذَا عُلَيْ مَ كسورة بركبني فكرك في فغالا وين فاصب بن تلفا منا هذا فعَلْتُ ا فِي صَائِعُ مَنْ الْمُعْمِدَةُ وَسَوِكُ اللَّهِ مَ يَعْدُكُ مَنِ مَنْعَهُ الصِّيامُ مِن طَعَامٍ يَسْتَعِيهِ كَانَ حُنًّا عَلَىٰ مَدِّانَ يُطِّلِمُ وُمِنطِعًا مِلْفِيَّةِ وَيَسْعِيبُهُ مِن سُلِهِ إِفَالْ فَلْتَ لِحَادِينِهِ وَهِ فَائِمَةٌ بِقُرِيبِ مِنْهُ وَتَحَكِّرِ مِافِقِينَهُ مَكُلَّ سَيِّينَ اللهُ فِي عَنَا السَّبِخِ لَمْ يَعَيْلِنَي لَهُ طَامًا مِمَا أَنَّى فِيهِ مِنَ الْفَالِ وَ تَعْالَتَ لَعَدَ تَعَدُّمُ إِلِمُنَا مُلَّ تَعَدُّ إِلَّهُ مُطْعًا مَّا قَالِمًا قُلْتُ لَيْ إِفَا خُبُرَيُّهُمْ أَ طَهَا لَهِ إِنَّ فِي وَالْجُهُ إِنَّا مِنِهُمْ يَخَلُّ لَهُ طَعَامًا وَلَمْ يَنْبُعُ مِن فَيْنِ البِّينَكُنَّة

فَقَالُلاَ يَعُرُ إِلِيالاً وَالدِلاصَةِ فَعَلْت فِي هَذَا لوقت فَعَالاً مِا تَعَالَدُمْ عَلَى الصَّلِينَ فَلَمْ يَغِفُلُ عَنْ فِو العِبَا دُوْ فِي أَوْلَا فِعْمَا فِي اصَغِيلِ الْمِقَافِ وَكَاذَا وَالرَّب اخراج شيم للكبريز جب يركالان بنعاة المتلق فيله منجهاال التِيَنِّهُ عَالِمُ عَاسِلَةً عِبْرُهُ لَدِي لِلْآلَامِ النِّي فِيعَالَى رَجَعَ بَرُالْعَلْقَ وَالْزَكِّنَ فنصنف بروسولك فالزا الله تعرف وأأ التلافق متر وقويعال المندابا عضا الكبيونيم علان ويصلف اللاومه الروش وحما فعي أوكو فَقُدُم مِنْ مَبِي مِنْ فِي مُنْ فَالْهِ فَالْمُؤْمِدُ فَإِنَّا فَاعْنَى الفَعِدُ مِنْ مِنْ المَا فَاعْنَى الفَعِدُ مِنْ مِنْ المَا فَاعْنَى الفَعْدُ مِنْ مِنْ المَا فَاعْنَى الفَعْدُ لِمِنْ مِنْ المَّاسِمِينِ تكان بعُجِرِيتَ فِي مِنْفِغُ عَالَى سُولِ اللّهِ صُولُ النَّدِينَ عَلِدُ أَكَانَ اعْبَدَ النَّكِينَ كأن المُضلَّفَبَكِينَ حَوَاللِفِامُ النَّالِثِ أَيْرُهُمُكَانَ اعَلَمَ لِمُنْاسِ بِعَدْرَسُولِ اللّهِ ص فالمستسلام انضاكم عِلْ المعصاب شيارم العلم والبيد ع في زرك معلى تَعْرَفُهُ مِنْهُ اذَذُ واعِيدُ وَالْإِنْهُ عَلِيلَ المركانَ وْعَايْرِ الزِّيكَ وَالْمِعْلَيْمِ شَكِيدًا لليصغ ولانم مرسول الله والتنج في كُلُ التاب ملازمة شاربة وبلا ونهائكمن صغره إلى وفات رسول الله مروق لهاالعلم في

السَّالِم وَيَكِي بِكَارَ لِلْجَرِينِ وَيَعَلَّمُ الْمُ بِالْحِرِي عَبْرِي إِلَى تَعْرَضِنِ ام بي نُسْوَقْتِ جَبِهاتَ عَبِها تَعْتِي عَبْرِعِقُ دَابُكُولُلْهُ الْأَبِلَارِجِةَ بْهُوافَةُ كُونِمُ مُوخُطِرُكُ لِبُرُوعَ بَسَلَحَ مِنْ آل مِنْ فِلْمُ الزَّادِ وَبُعْدِ السَّغُ وَوَحَثُهُ الطَّرِينَ فَكَلَّمُ عَاوِيَةً وَقَالَا نَجْمُ الْمَدَّ أَبَا الْمُسَيِّنَ فَدَكَانُ وَالشَّوْلَدُكِلُ قَالَمُعَاوِيَةِ كُيفُكَانُ حَبَّكُلُهُ قَالِيكُبُ إِيِّمُ مُوسَى The state of the s لِوَسَى فَالْ فَاحْزُكُمُ عَلِيهِ بِاصْرَارُ قَالَحُونَ مَن ذَيْحٌ وَلَدُهِا فَجِهِمَا فلابرف اعبرتفا ولابسكن خزلفا وبالمنلة فرفيت لم بلحفه احتفيه ولاستقية أَحْدًا لِيهُ عَوْادْ أَكَانَ انْ هَدُ النَّاسِ كَانَ هُوَ الْمِ اسْتَ النساف لنفيع كاذاعبد الناس ببع مالنهاد وبعرم اللبل وَمِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا والادعية والمالية ووعنه يستوج الوقت وكان بمتليخ نعاره وَلِيْلَتِهِ إِلَهُ وَكُنَّةٍ وَلَمْ يَجُلِّعُ صَلَّاةً اللَّيْلِ الْعَرِيرِ وَقَالَا اللَّهُ عَلَيْنًا والمرابعان المرابعة ا

استعادا لثائى وكالتابئ لأبيرة فأن المعتقلة انتسبواللعا صل ب عطاء و يَعَلَيْهُ هُمْ مِن كَانَ عَلِيدُ أَفِي هَا مُعْ عِبْدِ اللَّهِ مِن عَلَيْ الْمُنْفِيَّة وَايَوُهَا عِمْ لَلِيدُ أَلِيهِ وَأَبْوَهُ تَلْمِيدُ عَلَيْ وَلَمْ شَعْرِيَّةُ تَلَامِزَةٌ أَجِ الْحِين عَلَى بِالْعِلِمِيْ لِلْ تَعَرِّى حَجَى الْمِيدَاكِ عِلَى الْفِي الْمِينَائِينَ وَهُوَ سَيْحَ الْمِي المفتولة وعِلْم التقديوالي يغلي الزابذ عبايكان تلبيذ وبيوقال ابن عبًا بِي حَدَثُو المِبوللون بي عرفي تنسير الباءمن بسي الرتماز السترجيم في اقرا الليوالي كغره وأمّاعِمُ الطّرِيقةِ فَاللِّهِمِ ومنشوب فاؤاللموفِيّة كلّعبُ رئيسَوْدُن للزقّة اليبي أمّاعيم المنتماحة مورسعة وحق فيل فكلام واسته وفيكلام المخلوف ودود كالمالم الزعم في الخطبار والسلود في المناه تفعدد ف وَسَلَوْ فِي عَنْظِنْ السَّمَا وَلَقِي اعْلَيْهِ الْمِنْطَقِيكَا نَصْ فَالْبِيهِ رَجْعَ الْعِمَا بَ عُ سُجُلًا نَفِي وَدُرَّةُ عُرَةٍ نَصِالِاً كَيْنِ وَالْفِيهِ الدَّلَاعِلَى الْكَاعِلَ الْمُكَالَّعُمُ واوض كثيرًا من المستحيلات جاء إليه شخصان كادَّمَعُ أَحَدِجِمَاحَتُ

المُن الم المَهُ كَالْمُهُ كَالْتَعْضِى فَي الْجِرِهِ وَالْعَامِ وَمِنْ أُولِ النَّامُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَ المُهُ المُهُ المُهُ المُعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِ وَمِنْ أُولِ النَّامُ النَّامُ الْمُعَامِّدُ النَّامُ المُ ضِعَنهِ قَالَ إِي الْمُسَوَدِ الدُّرُولِ الْكَلِامْ كُلُّهُ الْمُنْ الْمُنْدَاءُ إِلَا وَعِلْ الممري والمراج والمراج والمراف والمراف والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمراج والمالية والمراج البيه امّالي منا مِينَ وَفَظا عِيلِ الْمُسْمِرَ فَعُوا عِلْمُ مِن وَمِن فَ الإدوقا مَاعَيْرُهُ مُلَدِكُ المَااصَّا إِنَّا يُحْتَمِينُهُ فَكَابِي بِوْسَفُ عَجْدِ وَزُفْرَ فَانِغَهِ أَخُذُوا عَنَاكِهِ خَيْمِعُةُ وَالنَّانِيِّ فَيْ ثُمَّا عَلَيْحَةٍ بِبِلْكَ بِالْمُسْتِانِيّ وعلى الدمنية فتحو البعرا والمااحد فنحسر وفقال على النابغي نَجَ فِتِعُهُ إِلِيْرِدِ فَتِنَهُ الشَّافِيِّ الْجِعُ الْأَبِ حَنِيعَةَ وَأَبَرَ حَيْمِنَةُ فزاعكالما وجهوالمساوق فزاعظ الماض الناف على زين العالمين فنزَن المالدِينَ فَتَاعِلاً بِهِ وَإِن فَ فَتَاعِلُهُ عِن المَالِلَ فَأَعَلَى ربيعة الماذي وفراك بيعة عَلْعَلْمة وعكرة عَلْعَدالمة وعبدالله بنعباس للبيد عليه والماعل الكلم فعواصله ومن فطب

ففال البيء لقد تفي على بن الج طالب يَشَكَّما بقضاء الله عَنْ عَبَلَ الاخبار العِينةُ وَذِلِدُلا لَعْصَ كُنْ وَإِذَاكَانَ اعْلَمُ وَجِينَانَ بِكُنْ وَهُ الْمِسَامُ اللَّيْهِ أَنَّهُ اللَّهِ النَّاسِ وَبِينِهِ إِنْكُتُ قَاعِدُ لَاسِلامٍ وَ تَسْيَدَتُ الْكِانُ الإِمَانِ مِنَا الْفَرْجَ فِي مُوطِّنَ فَيْظُ وَلا صَرْبَ بِسِفَ وَلِمُّا فَطُرَ وَ لَمَا لَهُ اللَّهُ عَنُوجِهِ دَسُولًا لَهُم وَلَمْ نَبْتِكُا فَتَعَبُّرُهُ وَوَفَالْ بنب بِلَا بِاتَ عَلَى إِنْ بِيسَتَيْرًا بِإِذَادِهِ وَظَنَّهُ المَنْ رِكُنُ وَقَرَاتُنِّيًّا عَلَيْنُ إِرْسُولًا لِمَدِم أَنْ هِي فَأَجْدُفُ إِيهِ وَعَلِيهِمُ ٱلسِّلاحُ بِرَصَدُونَ طَلَعَ الْغِرِلِيَعْنُ لُو مُطَاهِلًا مِنْدُهُ مِنْ دُمَّةِ لِمُناهُ وَيَعِمَا لِيُعِقَالِلُهِ بنجيع التبالل لايتم لم مل خذ بنا بع إل منزال المناعة في درب القائن طلب الذبر وَبَعِوْدَكُمُ فَيَهِ إِعِنْ فِمَالَ دَهِطِي وَكَانَ ذَكِرُ سَبَ جِنْطِ دَمِ رَسُولِ اللهِ وسمن السّلامة والنظر والعنف والدّعاراني اللّه فلما اسح المعرف وَٱلاَدُواالْفُنَاكِيمِنَا وَإِلْهِ فَنَعْتَوُاعَنْهِ حِبِيْ عَرْدُهُ وَالضَّرَفُ اوَقَلَ ضِلَتَ حِيداً فِي وَالنَّعَضَ تُدُّ بِيرُهُمْ فَيْغِراةِ بدير وَهِ إِفَلْ الْفَنْ وَالنَّا عَالَتِ

٨٥ الله المنطقة ومَعَ المَحَيَّالَةُ فَعَلَمُا يَاكِلانِ فِلْ الْمُعَانَالِتُ مَسْانَكُمُ الْبَيْعِ الْمُعَانِيلِ بَيْ فَاغَانِهُ وَرَاحِ مَ فَلَكِ صَاحِبَ لَلْكَثِيثَ فَفَا فَيَعَلَّمُ مِنْكِ الْمُقْرِنْفُوالْ فَتَكُفُوالِ إِمَا مِبِوَلِكُمْنِيرَ السَّجُعِ النَّوْفَانَا الْهِدُ مُرْكِعُ فَالْمَا فَاكَانُ لَنَكِ فَنَدْدِ هِمَا وَاحِدًا وَاعْطِمِ الْبَاقِ وَقَا فَعُمَّا لكانْ جَادِيثُهُ لَهَاجَمِلُا فِطُمْ وَاحِدِ خَمَلَتُ فَاسْكَلِكُالْ فُوَّافِعَا البيه فيكك بالتوعة فصوك وسوللته وفال المند بتدالل وجعل فينااهَ ذَالْبَيْتِ مِنْ يَتَفِي عَلَى مَنْ إِدادُ دَيْعَيْ بِهِ المُضَاءُ وَلا إِلْمَامِ وَدُكِنَتُ جَادِيَةٌ جَادِيَةُ الْحُي فَعَدَ تُرْجِانِ اللَّهِ وَمُوتِي الْأَلْهُ وَالتَّ فَعَهٰ فَيَالَثُمُ دِينِهِا عَلَى النَّا بِنَا فِي وَالنَّامِصُهُ وَصَوَّدُ وَالنَّيْمُ وَقَلْتُ بَنُوةُ حِيارًا فَتَوَافَعُ المُلكِكِ إِنْ الْحَالِيَ الْمِنْ فَيَا إِنْ الْمِنْ فَمُ الْمُنْفَى عَلَى تَعِاغُ مُضِيا الْحُرُفَعُنَى وَلِي إِبْمَاتُمُ مَضِيا لِوْعِلَى وَفِيا الْإِيكَانَ النَّغَيَّةُ دَخُلُتُ عَلَى لِإِيدِ فِمَنَامِنِهِ فَعَلَىٰ تَغِلَا يَجُمُ أَلْمِادِلِصَاحِيهِ فَالْ كاة للمادد خَلَعَلَى البَعْقِ فِمْنَامِهِا فَتَرْبُلُتُهُ فَلاعْمُ عَلَيْمًا حِبِعِيلً

نَيْنُ الْرَجُولُونُ لَا فَالِنَ شِرَّعَتُهُ مِنْحِيدَةِ الْكَلِّي فَوْلَا مِكَا فَيْلِ مِنْدُ عِيْبُكُكُانَ حِيْرِيْلُ وَيْعَزِّلُو لَلْمُرابِ وَعِعْمَاةً لَلْنَدُرْبِلْأَفْرَةُ يَسْوَلُ اللَّهِ مِن عَمَلِ الْفُنَدُولَ فَكُنْ فُويَنِ فَي يَوْمَ هِا أَبْنُ مُبِالُ وَكَيْلَانَةُ كأهل تفائمة فعترة المنو والبلاغ فلنان ومنابعها مناهل خَيْرُونَ لَوْ المُرْمِينَ وَمِنْ المُرْمِينَ وَمِنْ تَعْنِي كِمَا فَالْ اللَّهُ أَنْهِ إِنْ وَالمُرْمِنِ فَي فَكُوْنِي أَسْفُلُ مِنْكُمْ فَيْجُ البِينَ عَرِيالمُ البِينَ وَجُ فَلَنْ عَلَافٍ وَجَعَلِوا للندَقَ سَهُ وَانْتَتَ لِلسَّرِكَ ثَنَ الْبَهُ دِوْمَلْمَ الْسَيِكُ نَ بِكُثْرُ فِي مُعْلِقِتُهُ البه وود دُكِلُ عُرُونَ عَبد فَدِ وَسَكِرِهُ وَالْمِحِمُ إِوَدَخَاوُا مِنْ مَنْ إِلَا حِمْ إِوَدَخَاوُا مِنْ مَنْ مِن غِخندَ فِالْمَالِينَ عَطْلَ لِلْبَادِدَةَ فَثَامَ عَلَيْهُ وَالْعَالِيهِ فِغَالَلْهُ الْبَيْنَ أَنَّهُ عَرَوْفَ كُنَّتُ مُ لِلْهِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنَّا وَمَالِنَّا وَكُلَّ لِلْمُعْتَوْمُ عَلَى لَعُولً لَوُ الْبَيْ عَلِيهِ السَّا لِمَا يُومِ مِنْ فَاجْ ذَلُو فِي الرَّابِعُوفُوا لَا الْمُعْ فَالْلَهُ مِ الْمُعَا عَدْتُ اللَّهُ اللَّهِ يَعْوَلُ رَجُولُ مِن فَي يَن باحدَى المصَلَّتِ فَي أَمَّا اخْذُتُما مِنْهُ وَالْمَا ادْعُولُ الْإِيلامِ فَالْعَرُولُ الْمَاجِنُهُ فِي الْمُؤْلِدُ فَإِلَّا أَدْعُوكُ

عَلِيُناسِ عَمَانِينَةُ عَسَنَى سُورًا مِن فَلُورِ فِي اللَّذِينَةُ وَعَرُ وَسُعِفَةُ وَعِيْرُونَ سَنَّةَ فَنَاعِ مِن فِي مِسِينَةً وَثُلِينِ مَ لِلْمِالِفِرَادِ وَهُ اعْظَمْ فِي الْفِيدِ المتنولي وشرك فالناوين وفقراة اخدالفن الناس الماس عَذِ النَّيْ مِ إِلَّا عَلِي مِنْ الْجِ طِالْبِي وَحَلَّا وَمَدَّةً لِلْ رَسُولُ إِلَّهُ مِ الْمُرْتِبِينَ أعلفه معاجم بزغايت البخجات وسعل بنحنبي وجارعمان بك مُلْتَعَالَيَامِ فَالْ يَنْ وَكُلُوم لِعَدُدُ جِنْ مِنْ اعْرِيضَةُ وَنَعَجَدُ لِللَّا لِلَّهُ مِنْ جَانِ عَلِيْم مَنَالَ حِبْدِيم لِيُمْ وَهُوَيَعِيجُ إِلَىٰ السَمَاءُ لِأَسْبِفَ إِلَّا ذُوَ النِفارِ المُعْمِ وَمَا مُولِمُ المُرْالِمُ المُرْالِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُ عَلَى يُرِع عِردُفَع مَنْ عَن مُع مِن الْبِيقِ الْسَعِيثُ عَلِمُناء بِتَوْلُ أَصَا بَنْنِي بِهَمُ الْحَدِسِيَّةُ عَنْدُ صَرَّبَةً سَعَظَتُ الْحَالُ مِن فِي الْمَعِينِ هِي فَعَامَنِي مَجَلِّحُ مَنَ الْمُجِوحَ مَنَ الشَّلِمَ طِيتُ الرَبِحِ فَأَحَدُ بِصَبْعَ كَأَمَا عَنَدُنامِنِيانِ فِلْ عَلَيْ فَابَنْتُ سِولِ اللَّهِ فَاحْبَى نُوفِالْمَاعِلَى مَا

مِنْ بِوَ المُصْطَلِقِ مَالِكُمُ وَالبَدُولَ سَبِي كَنِيرًا مِنْ مَلْتِهِ مِحْدُ يُرِيعُهُ أَنْ إِن المادب بالمصارفا معلفا جاالبق فجارا برها ف ذلك ليرم فنال بارسولا سَيْرابُنْ بَي كُرِين لاسْبَى فَامَرُهُ عَلَيْهِ السَّلْمِ الْأَبْعِبْرُهُ وَالْلِي احْسَنْتُ واَجِلْتُ غُمُ فَالِ فِابْنِيَّةُ لاتَفْعِيغُ مُرَافِنَالِيَّا خِنْزَنْا مِدُو نَسُولَةُ وَفِي مُزَارَة حَبِيرِكَانَ النَّحَ بَيْجِاعَلَى يَدِامْبِرِ لِلْمُعْبِينَ دَفْعَ الزَّيْهُ إِلَى إِلَيْهِ فَالْفُرَمُ مُمَّ الْحِلْمُ فَالْفُرَمُ مُمَّ إِلَى عَلِي فَكَانَ الْمُدَالِينِ فنعك فيعينب وكخرج فليكوم حبافا معنم المادون وعلتواعله عيد الباب فعالجية المبرالمؤمن فأغلفه وتجعل بيسراعل المذت فكأن البإب يُعَلِقَهُ عِينَ وَنَ رَجِلًا وَدَخَالَاكُ لِمُ فَالْحِينَ وَيَالُوا الْعَمَاجِمُ مَفَالِعَ وَاللَّهِ مِإِفَلُمَتُ بَابَ خِبُرُبِتُونَةَ جِمِمًا بِنَهُ بِلَابِتُونَ إِرْبَانِتُ فِي وَكَانَ فَقَالَةٌ بِواسِطِيْهِ وَعِمْ الْهِ حُبُنِ حَجَ دَسُولُ اللَّهِ مِنْتَوَجِمًا إلَيْهِم وَيَن رفِعَتْ رَجْ اللَّهِ مِنَ النَّهِ لِينَ فِعِ إِنْهِ أَبُلِكِ وَفَالُكُنَّ بِثَلْكِ البَوْمَ مِنْ كُوْنِ فَانْفُرْ بِمِوافَكُمْ بِيَنْ مَعَ الْبَيْءِ عَبُرُ لَنِفَ فِهِ مِن بَيْ هَا بِثِمْ فَاكِمَ فَهُ أَبُنَ

إِنَّ النَّزِ الْإِفَالُ عَمْ مُهِمِ إِنْجِتْ انْ أَقَلُكُ فَالْلَهُ عَلَيْ عَلَيْ لَكُنِي الْجَبْ انْ افْتَكُ فَيْ يَمِ نُونَ وَلَا عَنْ مُرْسِهِ وِ جُنَاءُ لَا فَقَتَلَ مُ عِلِّمُ لِمِهَا السَلْمُ وَ لَلْ أَلِهُمُ عَكِيْنَ أَمُّ الْعُنَمُ مِا فِي المُسْوِلِينَ وَاليَهِودَ وَفِيهِ فِالْدَسُولُ اللَّهِ مِعْنَلُ ڔڔ؞ ڔڔ؞ ۼۼؖۼؙڎٳٛؽؙۼؙؿۜڎؖٳڵڣٛٷؠٛٷڝۅؘٷٷٷٵڎٵڵڟؙڸؽٷٷٚٵ۫ڣۼٳڵۻۣ۫ڔٷڗڵ ۼؖۼؙٷۮٳٛؽڰڣۣؿؖڎڶڵؚڣٛٷؠؙڝۄٷٷڮڣ؈ۼؖؿۜٷٵ۫ڡٚۼٷٳۮڣڠؖٳۊٳڶۑڶۑڵڎ۪ جاءًاعُلِيَ فَاخْبَى البِيَهِ مَا إِنْ حَاعَةُ مِنَ الْعَرَبِ فَصَلَعُ الْنَهِينِينَ وَا الَبْيُ وَبِالْمُدِينَةِ فَنَا لَكُولَيْ مَنَ الِمِلِ لِيَحْفَالْلَا فِيكِرِ أَنَالَهُ فَدَفَعُ الْبَرِ اللِّواءَ وَضَّمُ البِّهِ سَهَادِيةٍ فَلْمَا وَعَلَا إِلْهِ فِي الْإِلْمَ الْجِعِ الْحِصَاحِيكَ فَانَافِ جَبِهِ كُنِّيرِ فَجَعَ فَقَالِتِهِ فِالسِّعِ الثَّافِي فَكُلِّلِوا بِيُ فَفَالَهِ إِنَّاكُمْ فَدَعَ إِلْبِهِ الدَّاكِةُ فَتَعَلَّكُ الدَّقَلِ فِنَا لَعِلْهِ السَّمْ فِالْبُومِ النَّالْ إِبِّ عَلِيْنَ أَيْ طَالِبٍ فَيَالَ إِنَا وَايَا مَسَولًا مَتْمِعَنُ عَلَيْهِ إِلَّالَبَهُ مَعَى إِنَّا إِلنَّهِم فَلَقِيهُ هِ مِدَمَلُوهِ الصِّيحِ فَتُسْكَرِينِمُ سِنْتُ أَوْسَبُونَهُ قَالِمُ مُ إِلَيَّا وُ تَوَنَّوَافَتُمُ أَمَّهُ وَبِغِيْلِ أَمِي لِلْمُبِينِ عَافَالْهُ العادِيانِ صَبِيًّا وَقَلْلُ

بذب وللخام مُ مَ عَ وَ فَالْ لِلرَّانِ عَارِبِ إِنَّ أَنِي الْمُ حَرِيدًا وَلَا مُصْرَرُ وَلَا عَارِبِ عَانَكَافَالْوَاحَبَهُ وَيَعَلِّهِ فَتَلَوْ وَأَحَبِرَ عَلِيكِ مِن الْعَبَابِي وَ اَحَدُ الرَّبِّ الْمُلَكُرُ مِنْ هِنِهِ مُنْ الْمُلِكُ مِن الْمِنامِ فِيسَرُّلُا عُسَرِيْهِ وَلَوْاحِمَعَ عَلَيْهِ مِرَالرَّكُ مُنْ الْمُن مِنْ هِنِهِ مُنْ الْمُلِكُ مِن الْمِنامِ فِيسَرُّلُا عُسَرِّيْهِ وَلُواحِمَعَ عَلَيْهِم مِرَالرَّكُ مُنْ الْم قالدُّكُمُ وَالْبِنْدُو الْمِنْدُو الْمُرْدُو الطَّبِلُمَانِ عَلَى مِنْ الْمُلَكَّمِ مِنْ الْمُحْدِدُونِ الْمُ المرفق الله المرفق المنظمة والمرفون الطبيطة المرفون المالية والمنظم والمرفق المنظم المسار المالية المالية المالية المنظمة المن سُلُطُعَلُه عِرِمُكُنُ النَّرِكُ النِّعِلَه عِرْمُجِتُ مِنْ المُكُوهُ وَلَا مُنَا النَّهِ عَلَيْهِ الْمُنْ المُن النَّهُ النَّالُ النَّالُ المُن النَّالُ النَّالُ المُن النَّالُ النَّ النَّالُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّ الْمُنْ عَ بِنَ الْمِنَاسِ حِبْتُ بَا يُعَلَّمُ مِلَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ اللّهِ مِن الْمَنْ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل تخفط إطاف و دُعاعل العنزار بالعلى فعي دُعاعل أسين مالك لماكني مها العامة فعاربرس الع وتُدُبِالْبَرْصِ فِاصَابُهُ وَعَلَى رَبَدِينِ الْفَرَبِالْعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

وَكَانَ أَبِرُ لِلْوَبِينِيُ يَبِينَ بِدُبِدِ بِالسِيفِ وَتَعْكِرُواللَّهُ رَكِينَ الدَّفِينَ فَمَّا فَانْعَنُوالْكَامِثُ أَخِبًا وَفِي النابِوالْكِابِنِ فَتَكَارَبِهِ فَاحْبَرُ بِإِنَّ الطَّلْمَةُ وَالنَّيْرِيُلَا سَّنَاهُ نَافٍ فِلْفِيْ إِلِيَّالِمُ قَالِوَالْفِيلِ لِدِلوَّالْمُ عَوْ الْمَابِنِيدَانِ الْبِصُرَةُ فَكَانَ كَمَا فَالْرِعُ احْبَرُ وَحَوْيِدِي فَارِجَالِسُ لِاحْدِ الْبِيعَةِ بَايْتِكُمْ وَفَيْلِ ٱلْكُوفَةِ الْمُرْجِلِ لا يَرْبِيدُ لَ وَلَا يَعْتَصُونَ بَيَا بِيوْفِي عَلَى اللون فكان كذكك وكان آخره واوبس الفري واحتريت وي الندية وكانكت واخرع عض بعبور المرم وقعيمة النعروان في اللهواوا أَمْ اَحْدُهُ إِخْرُيْدُكُمْ فَعِ إِلَا بَعِبُ وَاللَّهِ الْمُعْمِعُ فَكَانُ لَذَكُ وَأَجْبُرُفِنَا ننيه النبيعة كالحديد ويتأن سهرانالليك ينطع بدبيرو رجليم وَبِيُنْلَبُهُ لَنْعَوْبِهِ مِعَاوِيَّةٌ وَكُلُ وَاحْبَنْ مِينُمُ المُثَّارَبِانَهُ بِصُلَبُ عَلَى إ داد مين مُدن عاني المناكرة هوانص م خيبة والما والفيلالي يسك على افتع كذلك واحبر رسيد الجعري بيطع لديده ومجليه ومل وَفَعِ لِلَانِدِ مِنْ فَعُ وَاحِبُرُكِيْ إِنَ زِيادٍ بِأَنَ الْجَاجَ بِثُمُنْكُمْ فَعَعُ وَإِنَّ فَنَبِّرُ ا

وْنْتِبَالِبِيْمِ وَالنَّائِيَّةُ مُرْكُمْ مُنْعُمِائِرَ فَأَبْرَسُوبِدِ لِلْخُدْرِي أَنْ رَسُولَ عَ التدم نُوَلَعَلِيْهِ جَبِرِ بَالْمِنْ إِجِيهِ مِنْ عِنْدِا هَدِهِ فَلَا أَتَفَشَّا وَالْدَى فَيَالِدُ عَيْدًا مَيْرِالْمُمْرِينَ فَإِبْعَ لَاسْمُ حَتَى عَابْتِ الشِّسْ فَصَلَّاعِلَى الْمُصَرِيلِ إِبْرَار عَلَمَا أَسَيْتِهُ عَلَا لَهُ مَا أَسَالِهُ وَمُ كَلِكُ النَّمْ عَلَيْكُ النَّمْ عَلَيْكُ الْعُصَرَةَ إِمَّا فَدُعَا وَإِلَّهُ عَ فَرَدُّ نِي ٱلْنُمْ يُعْفِيكُ الْمُصَرَفِا مِمَّا وَأَمَّا النَّائِينَةُ فَلَمَا أَدَادَا وَبُعِبُوالْفُرات بِالِوَانِتَعَلَيْنِينَ أَصِيابِهِ سَجِيرِهُ وَالْعِيمِوصَلَى بَغِيدِ فَظَالِفَيْهِ سِن الْعَجَابِهِ إِلْعُصْرَ عِناتُ كَيْمًا مِنْ عَبِيمُ مُثَلِّلُمُ الْحِدُ لِرُضَا لِلْمَهُ وَدُو النمس فُودُتُ ونَكُمُ السِبُ للعِبْرِي فِ قَصِيلُ إِنَّهِ الْمُذَهِبَةِ فَقَالَ الم ودُوَتُ عَلِيهِ النَّمْ مِي لَمَافَا تَنْهِ مِنْ وَنَذُ الصَّلَوْ وَقَدْ دِينَتُ لِلْفُرْسِ الْمُفْرِيرِ المنت المراد والمراد العصرة هوت هوي الكرك الم وَعَلِيهِ فِلْكُرُدُّنَ بِالِلْمَتَّ مِنْ الْحَلِي وَمِارُدُنَّ لِللِّي مُعْرِبِ إلا لِيونَهُ وَاللَّهُ مِنْ بِعَدِهَا مِنْ وَلِي وَعِلْ وَعِلْ وَعِلْمُ اللَّهِ مَعِينُ اللَّهِ مَعِينًا الماشيمانكاة الملائيرة أنَّ اللَّهُ مَنْ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلْ City State State of the

إلى صِنْبِينَ لَحْنَ اصْحِابَهُ عَطَنَى مُدِيدَ فَعَيْد لِيهِ فَلِلا فَلا الْمُ حَبُّ فَصَاحُوا بساكنه وسألو عزالماء فغال مع وينه واكذب ويعجب والاانتهافان بمَا بَكِينِهِي كُلِّ مُنْجِعَلُ التَّنْزِيرِ لِيَلْقَتْ عَطَنَّا فَأَسْارَا بِيزَالْمُوبِينَ إِلَيْكِانِ قرب مذالد بروامر بكنيف وترجدوا عيرة عظمته فيختفاعن والتعليا فَيْهَ لَمُعُوا وَحَنَّ ثَمْ شِرُبُو اللَّمَاءَ فَنَوْ كَالِيهِ الْإِحْتُ وَقِالُ النَّتَ مَكُنَّ مُؤَبِّ الْ يَنْ مُرْسَافًا إِلَا وَالْكِنِّي وَمِنْ رَسُو إِلْسَرِ صِفَاسَلُمُ عَلَيْنِ وَفَا إِلَيْ هَذَا لَدَّبِرَ بى عَلَى طَالِبِ قَالِم هُوْ وَالْفَيْ وَوَجِيجَ المَا مِنْ كُنْ هَا وَقَدْمُ عَنْ جَاعَة فَهُ فَلِي لَم يُدِدِكُوهُ وَكَاذَ الرَّاحِبُ بِنَجِلَةِ مِزَاسِتُ عَلَهُ نَظْمَ الْمِصْةَ الْسِيدُ لِلْحَيْرِي غِنصِيدَة المُذَهِبُهِ النَّامِينُ مَادُ وَلَهُ الْمُعَنِّي أَنَّ الْبَيْلَا خَرَجَ إِلَّى بَي المَصِطَلِق جَنْبُ عَن الطِّينِ وَأَدَرَكُ واللِّيوفَةُ وَلِيعَ بِ وَإِدِ وَعِيضِهُ حَبُرِيُ إِلَجُ اللَّيَ إِوَاحْبُوالبُقِيَ صِلْكُ طَائِنَةٍ مِن كُنَّا رِالْجِي فَذَا سَيَعَا فَا الوادِي بُرِيدِونَ كِينَ وُوايِناعَ السِّياصَالِمِونِدَعَا بِعِلْهِ، وَمَعَوَّدُ مِ عَاسَ مِنْ وَلِالْوَادِي فَعَتَا فِي الْعَاشِعُ رَجِوعُ الْعَبِ لِعَيْرَتَبُنِ أَحِدُ لِمِمَّا

فِعَ النَّعَرِنِ النَّا لَحُعْ وَالمُتَعَلَّمَةُ بِنَيرِعِ لَذَ لِكَلَّاهُمُ وَرِالْعُلُمْ عَنْهُ وَاسْتِعَادَةِ عَبْرِهِ مِنْهُ وَكَذَا فَصَابِلُ إِلْدَبِيَّةَ كَالْعِبادَةِ وَالنَّجَاعَةِ وَالصَّلَقَةَ وَاسْلَا رجِيَّة تَكَاليِّبِ وَلَمُ لِخُنْهُ احَدْ فِيهِ لِعَرْبِ فِين دَسُو لِاللَّهِ مِ وَرَوْمِ مِ اللَّهِ بالنَيْرِهِ سَيِرُنُ النِسَاءِ وَقُدَرُهُ وَأَخْطِبُ هُادِيْمُ مِنْ كِمَادِا هِ إِلسَّنَّةِ بِاسْنَادِهِ عِنْجِابِرِ فَالِلَّا تَنْعَجُ عَلِيْفًا لِمَّةً رَفَجُهُ النَّهُ أَيَا هِابِ فَفَ سُجْع سَمُواتٍ مَكَانَ لَلْمُنْ إِلْهُ عِبُوسُ لُوكَانَ مِيكَاعِلُو السَّلْفِ لَيْ سَبِعِ فَالْمُنَّامِنَ المُلْبَكَةِ شَعُودُا فَاوَكَى لِعَهُ وَلِي بَعْتُ فَطُونِي الْمَالِثِيمُ وَالدُّو الدُّو الدُّونِ الدُّو الدُّو الدُّو الدُّو الدُّو الدُّو الدُّو الدُّو الدُّولِ الدُّو الدُّو الدُّو الدُّولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ ضُعُلَتْ وَاوْجَاهَ مُو إِلَا لِلْهُ وَرِالْعِينَ أَنِ ٱلْمَرْطُنَ فَلْعَطْنَ مُعْتَى بِنَهَا وَبَنِ بَيْعَنَ الْيَابِمِ الْبِيْمَةِ وَاوْدِدَ اخْمَارًا كُلْيُرَةً فِي ذِلْكُ وَكَارًا وَلا دُوْمِ الْنَف النَّاسِ بُعددُسُولِ للهُ مِ وَبَعَدَ إِبْهِم وَعَنْ حُزِّينِهُ بَنِ الْبِمَانِ فَالْدُالْبَ النفي أَخِذُ إِبِدِ لِلْهُ بَنِ عَلِي عَلَيْ عِلَا السَّلامِ وَفَالِ إِنَّهُ النَّاسَ هَذَا حسبن بنعلى الافاعرف وفضل وفكالله لحلفاكم على الله من والم مزيعتوب عرهد الحبين على وتعرف المنة وحديثه في الجنة وأبور في

فَنُونَعُوا إِلَى لَهُ وِالمُونِينِ فَنِيكِ إِلَيْ لَكُ كَسُولِ اللهُ مِوَخَرَجٌ النَّاسُ مُعَدِّعُ فَتَوْلَ عَلَى شَاطِ الفُرَاتِ وَمَنَا فَرُدُ عَلَوْصَرَبُ صَعْفَةُ المارِ بِعَضِيبَ وَبُينِ مِغْنَامِي الماروس عبيه كيون المينان مكر يطول بعد والزماد والمارماجي فَسُيْ إِعَنُ ذِلِكُ فِنَا لِإِنْظِئِ إِللَّهُ مِلْطَعُ مِنَ الشَّرِي َ طَابُ و اصْتُ مَاحْرَمُهُ منب وابعد فالمرا فالمستروي باعة اعلاليبوة المواكن بغظب عَلَىٰنِيرَ الكُونَ فَظُمَ نَعِيانٌ فَرَقَ المنبَوَ فَأَفَ النَّامِي وَأَزَّا دُوا قَتْلُهُ فَيْنَاعِ خَاطَبُهُ مُ مَرَكِفَ الْالْنَاسُ عَنْهُ فَوْالَ اِنَّهُ طَاكِمُ مِنْ مُعَلِّمُ للِنَ النَّسَعَ لِيُوتَضِيَّةٌ قُاوَضَّةُ هُا لَوْدَكَانَ اَهَلَ الْكُونَةُ لِيُتَمَّعُ تَ إِنْ الباية الذي دَحَلَينِهِ بابُ النَّهَانِ فَالَادَ بَنَوَامَتِهُ الْجِياءَ هَذِهِ الْعَقِبِلَّمْ مَنْصَبِواعَلَى دَكِرَالِيابِ فِيلَامْتَ عَلْمِيلَةً حَقَىٰ مَنَى بَالِبِهِ لِالنَّا فِعَدَ النضايك أينا فسابنة اوبدئية أوخار حيذ وعفالتغدير بالمقالين فَامِّا أَنْ تَكُنُ مُتَعَلَّقَةً فِالنَّعِينِ مِنْسِيوا وَهِيْرُو وَالْمِيرُ الْمُوْمِنِينَ عَجِهُ ٱلْكُلُ أسّاالعضا يُلأالغنسا بِنَّةُ المُتَعَلَّقَةُ بِعِكِمِلِم وَرْهُنِ وَكُرْمُهِ وَحِلِهِ

جوسًا فذلكِ هُوَالْمُهُدِّ عُرُواهُ إِنْ الْمُرْبَعِي لَلْمُنْفِي عُلْمَ الْمِ وَاوْدُو وَصَحِيدٍ البرمدت النافي أنا متذبيت أأنَّهُ بِين فَالْإِمان إمام مفوم ولا منسوم عَيْرَهُ ولايم إجماعًا النَّالِث العنبابِ اللَّهِ المُمَّلُ كُلُوا مِيْنِعُ إِلَا المَّالِثِ العنبابِ اللَّهِ المُمَّلُ كُلُوا مِيْنِعُ إِلَا المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعْلَى اللَّهِ المُعْلَى اللَّهِ المُعْلَى اللَّهِ المُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْلِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللل عليه الموجية لكوية إيامًا العنسل للناصي فأنَّ مُ تُعَدُّمُهُ عا لَمْ يَكِنَ الِمَامُ اوَمَدِ لَعُلِيُّهُ وَيُجُوُّهُ لَمَا وَلَا لِيكِيكِ إِنَّ فِي سَيُطَانًا بَعَنْ بِفِ فَانِ اسْنَعَنْ فَأَعِينُ فِي وَ إِنْ نِعْتُ فَتَعِ مُونِي وَمِنْ شَانِ الْمِمَامِ تَكِيدُ وَهِيَ الرَّقِيَةِ فَكِن يُطْلُبُ مِنْ إِلَكَ الْمَالُ النَّا فِي تُولَّعُمَ كَانَتَ بِيَعِدُ أَبِي بَكِرِفَكَيْةً وَفَا اللَّهِ المَنْ المَنْ إِنِّ مَنْ عَادِ إِلَى مِنْ لِهِمَا فَافْنُكُو مُ وَكَّرِيْهُمَا فَلِنَهُ مُبُّدُ لُمُكَى إِ الفالم تَعْعَدُوا عِجْمِهِ أُمَّسَالَ وِقالِيَّةُ شَرِّهِ إِنَّمُ الْمُرْبِشِولُونَ بَوْدُ إِلَى مِنْلِعِنَا وَكُوْ وَلِكُ وَجِبُ الطَّعَنُ فِيمِ النَّالِثُ تَصُورُ وَمِهِ وَالْعِلْمُ وَالْمِ لِيِّهَارْ فِالنَّيْلَا مُكَامِ إِلَى عَلِي الزَّابِعُ الدِّيزِاعِ الصَّا دِرَةُ عَدْهُمْ وَقَدُ تَغَدُّمُ النوط المخاس قول ولا شارع هدع الظالمين أخبر مان عُهد الم مامة لانعَيلُ إِذَ الطَّالِم وَالْكَافِرُظِالِمُ لِتُولَةِ وَالْكَافِرَةُ لَا لَعُلِلُونَ

وَخَالْتُهُ فِلِلنَّهُ وَالْفُرْمِ فِي لِلْخَنَّةُ وَهُرَ فِللَّفَةِ وَعُجِبُّوهُمِ فِلْجَنَّةِ وَيُحِبُوا عُبِيرِهِ فِلْأَنَّةِ وَعَنْ حَذَينَةً بِالْمِانِ قَالَ بَتْ عَنِدُ الْبَقَ وَاتَ لِبُلَةٍ فَأَلْتِ عِنْدُهُ فَخَصًّا فَنَالِكُ هَلَ أَيْتَ فَلَمْ مَا وَسُولُكُ لِلَّهُ فَالِهَذَامُكُلُمْ يَنِزِلُكِ مُنْدُبُعِنْتُ أَنَافِئُ اللَّهِ فَبُشَّرَ فِهِ أَنَّ لَعَنَى مَ الخسين سيرا فبابرا خوالجنة والأخبار في ذلان كانتحيد الخبية فاضِلًا عالمًا أُدُّ عَيْقُ م فِيهِ المِامَةُ النَّصِلُ اللَّاكِعُ فِالْمَامَةُ النَّصِلُ اللَّاكِعُ فِالْمَامَةُ النَّصِلُ اللَّاكِعُ فِي المَامَةُ النَّصِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ المُنامَةُ النَّصِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ المُنامِةُ النَّاكِمُ فَاللَّهِ اللَّهُ اللّ الإِيمَة الإنْفَعَتْ لِنَا فَخَلِا طُنْ أَحَدُ طَاللَّهِي وَفَدْ تَوَالنَّرْتُ بِيدِ النِيعَن فِالبلادِ المُسْاعِلَة خَلِفًا عَن سِيلِفٍ عَنْ البَي م انْفِ فَاللَّهِ بَنِ ع هَذَا ابِوَامِامُ إِنْ إِمَامِ الْمَوْ مَا يَهَ أَوْ أَيْمَةٍ بَسَعَةٍ تَاسِعُ فِمْ قَايَهُمُ مِ النمة إنبية كنيننة كنينني عَلَامُ الارْمَق فِسْطًا وَعُدِّلًا كُنَا مُلِينَتْ إِجْرَدًا مَعْلَمُا وَتُدَمُّ فَعَ ابِنْ عُمُوالِ فَالْدَسِولَ اللَّهِ عِنْجُ فِأَجْ إِلَّهُ مَانِ رَجُلُ وَلَا لَذِي إِسْمُهُ كَاسِي وَكَنْ تُنْ كَلّْنِي مُلَّازُ الأَرْضُ عَذَلًا لَمَا مِلِنَتْ

مِنَ الاعَمَالُ وَوَ لَمُ عَبِينَ لِلْهَا وِي عَنْ الْمَالِمُ الْعَلَيْ إِلَّا إِسُورُ وَالْمِلْةِ عُمَّا لَغَذَ الْبِيهِ عَلِيَّا وَٱلْمُنَّغُ بِمُرَدُهِ وَإِنْ بَنِيَ لَى هُو ذِلِكِ فِي لا يَصَلُّ لا دارسُو رَقْ الدبعنها كيف بصر للإمامة العامة المتضينة لأذا المكاع الحجيع المُأَمَّةِ النَّا فِي مُنْسَفِعُ لُعُمِّانٌ عَدِدًا لَمِينُ وَحَوَيَدً لَعُلْقِلَةِ عِلْمِهِ وَاسَ برجم طام إوزها وعلى فالكالم العلى فكالمتعرف عبرة لك من الم عكم التي برجم حامل بها وعلى والمثالة عند المارة على المارة المارة المارة المرابة على المرابة المارة المرابة المارة المرابة المارة المرابة المر مَمَعَانَ لَيلاً فَرَآى مُصَابِحِ مِهِ المُسَاجِدِ فَعَالُهُ الْمِذَا فَيْنِهِ لِلْهِ إِنَّ النَّاسَ تَعَاجِمْ عَوَالِمَ لِوَةِ التَكُوعِ فَزَالَ بِدِعَةً وَيَعُ البِدَعَةُ فَاعِيْزَفَ بِا تَعْمَا بِذَعَةً الرَّا بِعِ عَصْلُ ذُعَفِانَ مَعْلَا مُورِّ اللا يَجِ زُفِولُهِ احْقَالَكُ عَلَيْبِ ا

وَلاَ شَكِّيهُ أَنَّ النَّلِيَّةُ كَانِ إِعْلَا وَ لِكُنَّا رُاجِيدُونَ لِمَ صَنَامُ إِلَّا ثَنَظْمَ البَيْ النَّا وِسُرْفَ لَا يَكِلُ إِلَّهِ لَمُ فَلَتُ فِينِكُمْ فُلُكُ أَوْكُانَ إِمَامًا لَهُ فِيلًا طَلَبْ لِإِقَالَةِ السَّفَانِعِ قَالَ أَبُرَبِّرِعِن وَمُونِيدٍ لِيُنْبِي كَنْتُ سَالَتُ رَسُولَالِهِ صِعَالِلانصادِةِ هَدَالْمُرِحَقُ وَهِي بِدُلُ فَلَيْ لَكِمِهِ مِعَنَّةِ بِيَعَةِ لَفُيدِهِ مَعَ أَنَّةِ الذِّي دُفِعَ لَمْ نَصِادَ يَوْمُ السَّفَيْفَةِ لَمَا فَالْوَاحِنَا الْبِيرُ وَعَنِكُمْ أَمِينُ المانعاه عندسو أالقم الميتة منفرين النامن فلند فيرض مونده ليتني كتُ تَرَكُ بَيْنِ فاطِهَ مُ لَا كَشْفَهُ وَالْبَنِي فِظِلَّةِ بِي سَاعِرَ فِي كَيْنُ صُرِفَ بَدِينَ عَلَيْهِ إِحْدِ الرَّحِلِينِ فَكَانِ هُوَكُلُ مِينَ فَكَنْ الْوَرْبِدُوَ هَذَا لَهُ لُهُ ومنيه وبور على قل معلى بين فاطِمة عَلَيْهَ السَّا عِندَاجِيماع الميرالِ فُونِينَ وَ الدَّبْرِفَعْلِرَهُ إِنْ مَعْلَا يُوْكِانَ بَرَى الْمُصْلِلِينِ الْالْمِيْدِ الْتَاسِعُ اللَّهِ أَنْ رَسُولًا لِللَّهِ حِمْنَ جَبِينَ لُسَامَةً وَكُرْمَ لَا مُنْ بِنِغِيدِعٍ فَكَانَ فِيهِمِ أبُرْبِكِ وَعَمْرُهُ عَمْانُ وَلَمْ يَنْفِينِا مِيرَالْوَمْنِينَ مِ الْاَنْمُ إِلَا وَمُنْعَمْ مِنْ النَّوْبَ عَلَالِكِهِ بِعَنَ مُعَ مِنْ مُعَلِّدُ إِلْمَا مِنْ إِلْمَا مِنْ إِلَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِّ

اَنَّ النِيَّ مِما تَعنَعنَبُر وَصِبَّةٍ وَلانْقِي عَلى إِمَامَتِهِ وَالنَّرَآنُ خالِمِنُهُ فَلَى كَانَالْ إِجِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بْنَبَرَفِيهِ وَقُولِ كُلِ الْأُمَّةِ وَمَعَلَمُ أَنَّهُم لَكِيمُ لِبُلُوا لِللَّهِ الْمُلْكِينَةِ او بَعِفِهِ وَفَداجَهَ النَّالنَّاسِ عَلَيْ إِعَمَّانَ وَايضًا كُلُواحِدِنِ الْمَدَّةِ بجوزعكم والخطائه فائع عاصر لهتم من اللدب عند المرجاع وابضاففند بَيْنَا بِنُّ الْمِنْ الدَالِّ عَلَى إِمَامَةِ أَمِيرِ لِلوَمِنِينَ عِوْلُوا جَعُوا عَلَى خِلافِهِ كَانَ خَطَارً لِانَ الإجاعَ الراقِعَ عَلَى خِلافِ النَّصِي بَكُونُ عِندُهُ خَطَارً الثابي مِارَوَوَهِ عِنْ البِي مِا نَهُ فَإِلَ اِنتَدُوا بِالدِّبَنِ مِن بِعَدِي أَبِي بَكِر وَاعْرُولِلْوالْمِلْفَعُ مِنَ الرَّوا بَوْوَمِنْ وَلالزَّهْ اعْلَى الْمِامَةِ فَانِهُ لَمْ فِنْدِ أَرْبِا النَّنَهِا الدِسْتَلِنِمُ كَوْنَهُ مُا أَيَّةٌ وَأَنَهُا فَازِنَا أَبَابِكِ وَعُمَا خَلَفًا وَكَنِيرٍ مِنَ الاَحِكَامِ فَلا بُكِنُ الاِقْنِدَارُ بِعِمَا وَايَضًا فَانَهُ مُعَامِضَ بِمِا رَوَوهُ مِن تذليه واصحابي كالمخرم بأبقير ونندبنم اهتدينم مع إجماعه علانفاء إِمَامَيْ إِلْنَالِتُ مِلَا وُدِدُ فِيهِ مِنَ الفَضَائِلِ كَآبِدُ الفَادِوَفُولِةِ لَا وَسِجُنَّهُا

المسلِقُ وَكَافَةً وَاجْعَوْ عَلَى عَلَيْهِ النَّرُ الْمِن الجَاعِم عَلَى الْمَامَةِ وَالْمَا مَنْهِ الْمُلْعَدِيمِ الْمُعْتَ الْمُلْعَدِيمِ الْمُعْتَ الْمُلْعَدِيمِ الْمُعْتَدِيمِ الْمُلْعَدِيمِ الْمُعْتَدِيمِ الْمُلْعَدِيمِ الْمُعْتَدِيمِ الْمُلْعَدِيمِ الْمُلْعَدِيمِ الْمُلْعَدِيمِ الْمُلْعَدِيمِ الْمُلْعَدِيمِ الْمُلْعِدِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلِعِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلِمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمِلْعِلَيْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُلْعِلَيْمِ الْمُلْعِلِيمِ الْمُ اِحْتَةُ الْإِجْوِهِ لَمْ قَالُ لِجُهِاعُ وَلِلْحَابِ مِنْ لَلْمَ جَمَاعِ فَانَ جَمَاعَةً بَيْحَالَيْنِهُم بِالْنِفُاعَلَىٰ وَإِلَا وَجِمَاعُهُمْ وَأَكَامِ الْعَمَّابَةِ لَسَلَانُ وَأَبِي دَيِّهُ المِعْدَادِ وَعَمَارِ وَحُذَبَ أَنَّ وَسَعَدِينِ عَبَادَ وَرَبَدِينِ ارْفَتُمُ ور قريد المعداد و مرار المعداد و المعداد مَرْبِهِ الْمُرْبِيرِ اللَّهِ وَاسْلَمَة بِنِ وَبِدِ وَجَالِبِ سِعِيدِبِ سَى بِي اللَّهِ وَاسْلَمَة بِنِ وَبِدِ وَجَالِدِبِ سِعِيدِبِ سَى بِي اللَّهِ وَاسْلَمَة بِنِ وَبِدِ وَجَالِدِبِ سِعِيدِبِ سَى بِي اللَّهِ وَالْمُالِدُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَمِنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَمِنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلّ عَلْي ١٤ وَالْمَامِ فَفَالُو السِنْفُلُو الْمِنْدُ فِي الْمُرْسُولِ اللَّهُ صِ رَاْ وَانَ الْمِيكُ اللَّهُ العَجَابَةِ سِنَّا نَفْالاً نَا الْكِنْ مِنْهِ وَبَيْ صَنِيْنِيَّ أَكِافِيَّةٌ لَم بَيْ إِلَّا لَا لَوْ ا البه حَنَّا مَّمَا فِم الْعِلَادَةِ وَفَنَاهِ وَسُبّاً عِ وَالْكُرُعُ عَلَيْهِ وَرَدُ السِّا يَاغِ أَيَامٍ خِلافَتِهِ وَإِبَعُ الرِجِاعُ لَبَسَى أَصْلاَغِ الدَّلالَةِ بَالِلا بَدَّان بَسُنِندُ الْجُمِعُ لَا إِلَّهُ إِلَيْكُمْ عَنَى فِي عَمَا عَلِيهِ وَالْكُانَ خَطَارٌ وَ ذِلِكُ الدُّلِبِ ﴿ إِمَّا عَنِكُ وَلِيسَى فِوالْعَنْ لِمَعْ إِمَامِيُّهِ وَلِيلٌ وُلَّمَّا مُؤْلِّى وَعِندُ فَعِ الْعَنْ إِمَا مِنْ الْمِيلُ

33

الأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ عَبِيمَ فَ حَبِيكِنَ شَهِ الْحَدِّ بِينَةً فَمُ فَالْ لِلْجِنْ الْمُؤْمِنَ لَا عَلَي سَنْدُعُونَ بُرِيدُ أَنَّةٍ سَبَدَعُومَ فِهَا بَعَدَالِي فَيْ الْتِرْمِ أُولِي بَاسِ سَدَ بِدِرِوَ قَدْدُ عَاجُ البَّنِي م عُفَانِ كَنِيرَة كُونَهُ وَعُنبِي وَبَهُوكَ وَعَبْرِها وَكانَ الدَّاعِ رَسُولُ للَّهِ مَ وَابْضًا جارُ الْفَرَكُونَ عُلِبًا عرجَتُ فَانْلِأَلْنَا كِنِي وَالْعَاسِطِينَ وَلِلَّا رِمِينَ وَكَانَ رَجُوعُ إِلَى طَاعِنْهِ السلامًا إن واعلَى مَن يَكْ عَنِي وَحَرَبُ وَسُولِ اللهُ مَكُونُ وَلَمَّا كُونُو الْمِنْ الْمُعْرِفِ بَعَمَ بَدِرِ فَلا فَضَا فِيهِ إِنَّ البِّنَّ مَا كَانَ اسْتُهِ إِللَّهُ لِم مُعِينًا لِهُ عَنْ كُولُ بِلْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ كُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ النِيْمُ أَنَّا مَنْ إِلَيْهِ إِلْمِنْ الْمِنْ إِلَيْنَا إِلَهُ وَيَا فِي إِلْمَا إِحْبُ مُنْ عِنْ أَمِرا دِيْعَ فَل إِنْهِ وَ وَلَيْمَا اَفَضَرُ الْفَاعِدُ عَنِ الْفِنَالِ الْوَالْحُاهِدُ بِنِيْدٍ وَمَالِدِيْ سِيرِ أَنْهُ وَأَمَّ الْفَاقُهُمِ عَارَسُولِ اللهُ مِ فَكُدْرُ لِا مَرْ لُم بَكُنْ وَامْالِ فَإِنَّ أَمِا وَكَانَ فِيرًا فِي الْعَارِيةِ وَكَانَ سِادِي عَلَى ماين عَدِاسَة بن جدعان عِيدَ فِكِرْ بني عَلَى الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وكان أبُوبِكِمِ فِلِجاهِلِيَةِ مُعَلِّمُ اللِيصِيانِ وَفِي الْاسِلَامِكَانُ جُمَّاطًا وَلَمَّا وَلَيَ اَمَ الْسُلِينَ مُنْعَهُ الْمَاسُ مِنْ الْجُمَاظُةِ فَنَالِ إِنِي الْحَبَاحِ الْإِلَاقِ بَعِمَا الْمُ الْمُرْ فِكُوبِهِم الْمُنْهُ وَرَاحِ مِن بَبِنِ المَالِواللَّيْ مَكَانَ تِسَالًا لِعَالْمُ عَبِيلًا عَالِحَدِيدِ الْمُ

المَّهُ الْمُهُمَّمُ الْمُنْ الْمُنَّقِ الذِّي وَقُولِ عَالَى سَيْقُولُ لِلَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُن المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْ حَنْدًا مِدِ لِيُلِا مُنْطِعُ إِمَنْ فِي الْجِنْكَ افْلِنَ اللَّهِ مَدَّلَ عَلَيْفِ لِعَ لِللَّحْدَق فَادْ يَدُ أَعَلَ حَدِيهِ وَهُو مِ وَقِلْةُ صَبِرٍ وَعَلِم نَفِينِ فِي إِسْعَالِهِ وَعَلَم دِمَا وَ عِوْلَ أَيْلِيَّ وبعَضَا النَّهُ وَفَلَا إِذُ لِلَّهُ لِلَّهِ ذِنَ الْ كَانَ طَاعَةُ السِحْ الْأَنْ الْمُوالِبِيِّي وَالْكَانَ مُعِيدً كُلْ مُا ادْعَوْفِظْمِلَةٌ رُدْيِلَةُ وابضِكَ فَالنَّالْقُلْ حَيْثُ ذِكُولِيْ لَاسْتَكُينَةً عَيْ يَهِا لَدُو سَنَةً كُرُمُ الْوَ مِنْ الْأَقِي هَذَا الْمُضِولِا نَعْضَ عَفَمُ مَرْ وَالْمَالِ وَسَعَتَهُ الْمُرْتُونُ الْمَادِيدِ أَبُو الدَّحَلَا فَيْ أَنْتُمْ الْمُذَالُ عَيْرِ لِأَجْلِعَادِهِ وَفَلَعُ مَنَ البَيْقُ عَلَى مُالِعَنَاكُ لَنَلِيٌّ فِي الْجُنَةُ فَأَنَّا فَيُرَادُ الدَّحِيا مِ فَاسْرَالِها بِسُنَافِةً وَوَهُيُهِ إِلَيّادِ فِي خَلَافٍ رَسُولُ ارْمِ سُنَا تَاعِضُهُ إِلَيْ الْجَبْرُ وَامّا فَيْ إِسْ يَفُولُ لَكُ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنِيلِيقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِل هُ إِلا وَانْ يَخْرُوا إِلْيَانِي مُرْجَبُ إِلَى مُنْعِمْ مُواللَّهُ مَالْ يَعْدُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا ال

JAK-

وَلَهُ إِلَى الْعَبِ وَيَخْوِيلِ الْمِينِ وَجَدَ الْعِبَةِ لَمِكُ الْإِبِيَكِمِ ثَى النَّهُ مُم لَا الْعَفَ لَوَجِبَ الْ بَيْزُ لَفِيهِ فَرَأَنْ كَمَا فَلَا عَلَيْهِ هَوْ أَنْ لَمُ الْمُ وَمِنُ الْعَلَوْمِ أَنَّ الْبِيِّي مَكَانَ النَّرَفُ مِنْ الزِّينَ نَصْدَتُ عَلِيمِ لِمُ الْوُمِنِينَ من المربعة المنظرة ال المارية المرابية المرابعة على والعبّاس فَعُمّا وعن العبّان وعَرَ أَوْعَنِ الصّلُوةِ وَ تَرَكَّلُ هُوَ الصّلُوة المارية المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة العبدالية وعن العبدالية وعن المرابعة موسال المساحة المساحة المعلى المرافية المعلى المساحة المساحة والمحالة المساحة مر المراج المرا معالم المعالم المعالم

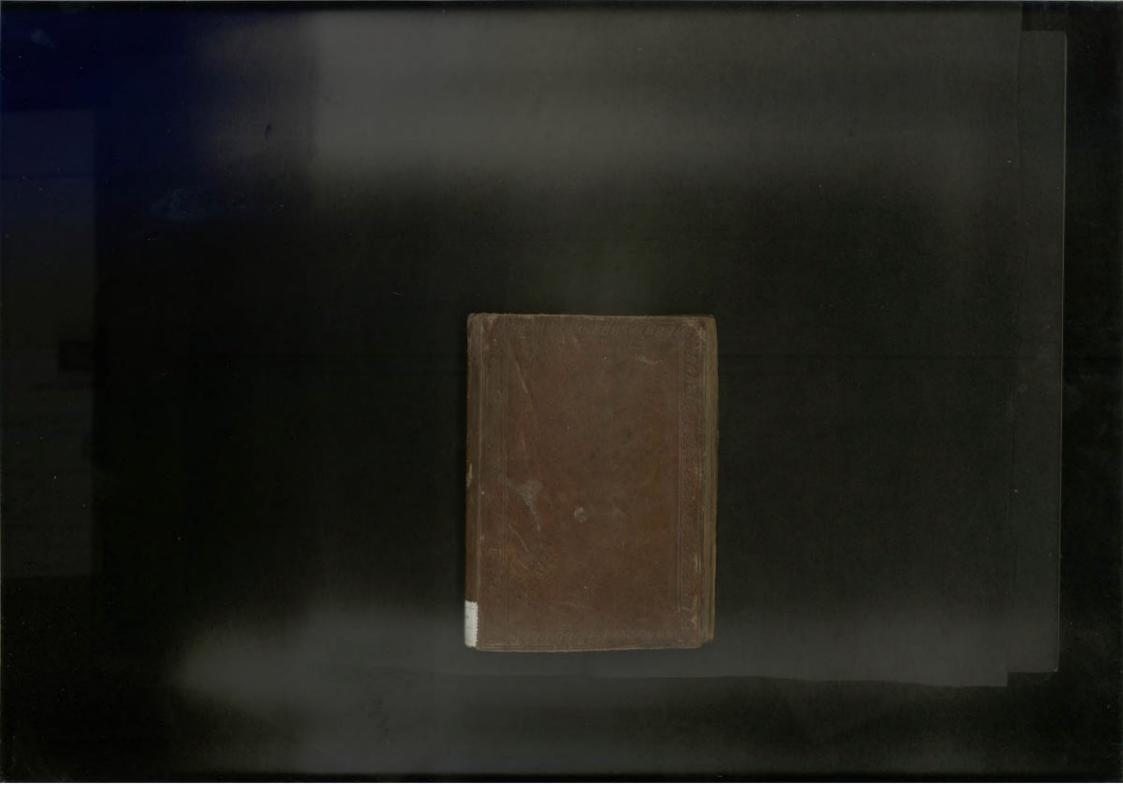